## المجانة المنافية التحولات في المجسمع والإقتصاد 1911\_11191



ترجمة الدّكتورأ سعت د كن









#### رَبِيتِ الْسِدَّارِ هُذِي مِرلَاكِ مِنْ أَبِنَاهِ وَبِنَاكُ ثِي الْفِرُهِ وَقِيْنَ الْعُورِيَّنَ الْعُورِيَّنَ الْعُورِيَّنَ

دمشق أوتوستراد المرة ص. س: ١٦٠٣٥ \_ برقياً طلاسدار



الشرق الأوسط المحيث

الشرق الأوسط الحديث = The Modern Middle East / إشراف البرت حوراني، فيليب س. خوري، ماري ك. ويلسون؛ ترجمة أسعد صقر. \_ دمشق: دار طلاس، ١٩٩٦. \_ ج ٢ ؛ ٢٧سم.

الجزء بعنوان:التحولات في المجتمع والاقتصاد ١٧٨٩ ـــ ١٩١٨.

١ - ٢٥٠ ح و رش ٢ - العنوان ٣ - العنوان الموازي ٤ - حوراني
 ٥ - خوري ٢ - ويلسون ٧ - صقر

مكتبة الأسد

رقم الإصدار ٢٩٢

رقم الإيداع ــ ١٧٨٦/ ١٢/ ١٩٩٥

رقم: ۲۰۹۹۶ تاریخ: ۲۷/ ۹/ ۹۰

# الشرق الأوسط الحديث

المجزء النّاني المجرء النّاني المجولات في المجتمع والإقتصاد ١٩١٨ - ١٩١٨

باشراف: البرك مور (لخي فيليب مي منوري ماركي الى ويليمون

> ترجيمة الدّكتورأ سعت د صرفت

#### The Modern Middle East: A Reader

Edited by

ALBERT HOURANI, PHILIP S. KHOURY
and MARY C. WILSON

University of California Press Berkeley and Los Angeles

الآراء الواردة في كتب الدار تعبر عن فكر مؤلفيها ولا تعبر بالصرورة عن رأي الدار

## الجنء التّاني

التحولات في الجي تمع والإقتصاد ١٩١٨ - ١٩١٨



#### مقدمية

#### بقلم ماري ويلسون

كانت حصيلة الإصلاحات التي بدأت بها المحب الشرق أوسطية ، وشجعتها القوى الأوروبية ، متبوعة . وقد اشتملت على نتائج مرعوب بها وبتائج عير مقصودة في آن معاً . كا كانت لها آثار حرت ممارستها بصورة محتلفة عبر الطيف الاحتاعي . لم تكن التحولات في المجتمع والاقتصاد التي حصلت في القرن التاسع عشر ، مجرد نتيجة لبرامح الإصلاح الحجولة ، بل إن الإصلاحات جرت في سياق تاريخي عالمي وكانت هي نفسها إلى حدٍ ما محاولة للسيطرة على الأثر الطاعي لهذا السياق التغييري . ويبطر هذا القسم إلى الترق الأوسط في القرن التاسع عشر . كا شكله الإصلاح الداخلي من حانب وعلاقات الشرق الأوسط المتعيرة بقية العالم من حانب آخر . ويصور حدود التغيير البنيوي في العلاقات الاحتاعية والاقتصادية ويصف الطريقة التي أسهم فيها هدا التغيير في تبدل حياة الناس .

ويرسم لنا المقال الرائد الدي كتبه شارل عيساوي صورة للشرق الأوسط في القرن التاسع عشر من خلال الآثار العميقة لابدماحه في اقتصاد العالم التوسعي الدي يسيطر عليه رأس المال الأوروبي . ويعطي رؤية شاملة للتعير في مناطق يمكن أن يتم فيها أفضل تحديد للسكان والاستثار والنقل والتجارة ، وتتلخص مساهمته المتميزة في مقارنة الشرق الأوسط بالهند واليابان . وهو يجد أن للشرق الأوسط «بموذجاً نوعياً للتطور الاقتصادي» ويقترح أسباباً عديدة لتفسير دلك مثل «قربه من أوروبا .. والرجعية الاجتماعية والسياسية » وطبيعة الاقتصاد الأحني والسيطرة السياسية » وقد عطل كل من هده العوامل نشوء بورجوارية ، ورأى الأحانب في غيابها وكأنهم عملاء التعيير الباشطون في الشرق الأوسط . والصورة التي رسمها للتغير الاقتصادي في القرن التاسع عشر هي صورة القطيعة مع المادج الاقتصادية السابقة للشرق الأوسط سواء في أسبابها أو في نتائجها .

ويتحذ كينيث كوبو K.Cuno الموقف المقابل. فهو يجد عدما ينطر إلى استخدام الأرص في مصر أن أصول الملكية الحاصة لاتكمس في توسع الرأسمالية الأوروبية في القرن السابع عشر من دولة الأوروبية في القرن السابع عشر من دولة ضعيفة إلى ارتماع في الأسعار الزراعية، وهدان العاملان شجّعا الأفراد على التصرف كا لو كانت الأرص ملكية مخصوصة. وقد حاءت إصلاحات محمد على المكرة في مواجهة هذا الوصع فأحيت نظام الأراصي العثماني الذي تأسس أصلاً في مصر، في سبيل إعادة تأكيد سيطرة الدولة على الأرض. وقد دفعت متطلبات تشكيل دولة محمد على وخلفائه إلى التوفيق بين الوصول بالعائدات إلى الأوج عبر ملكية الدولة للأرض في وخلفائه إلى التوفيق بين الوصول بالعائدات إلى الأوج عبر ملكية الدولة للأرض هذه التسوية تشريع ١٨٥٤ — ٨ الدي دعم حقوق الملكية وكان يمثل «صعود طبقة ملك الأراضي في مصر مرة أحرى» أما بالسبة لكونو Cuno فإن تشريع القرن التاسع عشر م وهكذا عشر لم يخلق ملكية للأرض حاصة بقدر ما كانت ممارسة الملكية الخاصة واضحة منذ القرن الساسع عشر وتم الاعتراف بها أحيراً بعضل تشريع القرن التاسع عشر ، وهكذا فإن الإصلاح في بظره أو على الأقل إصلاحات الأرض في القرن التاسع عشر مسع المتحرارية عاذم استحدام الأرص الماضية.

كيف ترحمت هذه الصور من التغير الاقتصادي والقانوني إلى تعيرات في فعالية الفرد الاقتصادية وفي الحياة المادية والتنظيم الاحتماعي، هذا هو موضوع بحث حوديت توكر J.Tucker، وفي نظام مفاهيمها أن القوة المحركة للتعيير في مصر القرن التاسع عشر هي دخول الرأسمالية، وهي تجد أن الإصلاحات التي تم تشريعها استجانة لهذه القوة لم تكن مفيدة للحميع أو حتى للأكثرية.

أما بالنسبة للفلاحين وهم أكبر محموعات المحتمع المصري فقد حلب إصلاح القرن التاسع عتبر مطالب مترايدة تتعلق بالسحرة والعمل الإحباري، كما أنه أدى إلى نقص في السيطرة على الأرض وعلى المحصول وإلى هبوط في نمط حياة الفلاح المادية. وقد تضمنت مقاومة الفلاحين لهده التعييرات محاولات لتجميد ملكية العائلة في سيل حمايتها من تدحل الدولة وقد وحدت توكر Tucker بعد الاطلاع على دعاوى المحاكم أن هدا التحميد كان يتم على حساب أفراد العائلة الدين كانت حقوقهم الترعية والاعتيادية أضعف من غيرهم وبكلمة أخرى على حساب السياء. وفي رأيها أن

الادعاء باستفادة المرأة من مآثر الغرب وبرور المحتمع « الحديث » يجب أن يُعاد النظر فيه .

إن تصمين تحربة السناء التاريحية وفعالياتهن يمكن أن يقود إلى تحولات في الحكم التاريحي. لقد جاء الإصلاح أقل إيحانية. وفي مقال دوبالد كاتايرت D. Quataert نرى أن انحدار صباعة السيج الشرق أوسطية في القرن التاسع عشر قول نسبى وليس مطلقاً. وهو يبطر إلى إنتاح السماء من النسيح في كل من المدينة والريف ويستنتح أنه على الرغم من أن فعاليات التصنيع تعيرت نتيجة لتأثيرات تصميع البضائع الأوروبية إلا أمها لم تتوقف، وهو يعيب على المؤرحين السابقين أمهم لم ينظروا إلا إلى القطاع التصبيعي في المدن وحدها وحتى ضمن هذا القطباع بظروا إلى بنية الجماعة (الرحالية). لقد راد إنتاح الخيط الحريري في نورصة مثلاً عشر مرات في أواسط القرن بفضل المكسة وقوة العمل النسائية، هذا التوسع المفرط كان يعني من الآن فصاعداً أن مصابع عزل الحرير لا تشتعل بكامل طاقتها ، لقد ظلت المعامل مفتوحة على كل حال بسب البظرة الاجتماعية إلى النساء العاملات كأحيرات إصافيات. وظلت النساء تستحدم كقوة عمل مربة. لقد تضاءل غزل القطن بصورة درامية تحت تأثير الواردات الأوروبية لكن دلك لم يوقف تماماً الغرل والنسح المحليين. والنساء اللواتي كن يقدرن على شراء غزل مستورد يسمحنه قماشاً، والساء اللواتي لم يقدرن على الشراء ظلل يعزلن ويسمحن للاستعمال المرلى. «طلت الأنوال اليدوية في مهاية القرن مظهراً عاماً في معطم البيوت العثمانية شاهداً على الردود المربة على تعيير فرص السوق في الأسر العثمانية وعلى استمرار إبتاج السبيح.

كان الفلاحون والنساء عائبين غالباً من سجل التاريخ وقد حُكم عليهم حطاً في عيابهم وكأنهم حارح التاريخ سلبيين أو تقليديين رد على ذلك أن تحربتهم التاريخية وحتى أصواتهم في بعض الأوقات يمكن أن تحجب بفضل تقييم حذر لمصادر معروفة وبفصل الوصول إلى مصادر حديدة كما برهنت على ذلك كل من توكر وكاتايرت. إن المسهد المديني وفيه مواقع القوة (الدكورية) والبيروقراطية والمدارس قد تم توثيقه حيداً مع أن فيه أيضاً صامتوه.

ويحطم بول دومون P. Dumont هذا الصمت بإماطة اللثام عن الحياة اليومية لموطف عتماني، ويعيش سعيد بيه وهو موضوعه، في استنبول في مداية القرن العسرين وقد جبى هذا البيه فائدة من قرن الإصلاح، إذ حصل على ثقافة حديثة ممتازة وهو

يعرف الفرىسية واحتل عدداً من المناصب وقد سجلت ساطاته في دفاتره \_ كيف يمصي وقته وكيف يصرف نقوده ، لا كيف يمكر أو يشعر \_ إن هده السجلات شاهد بليغ على الحياه المادية والثقافية لطبقة ما في المحتمع وعلى العلاقات الاحتماعية ضمن هذه الطبقة . كما أنها تشير إلى استمرارية وتحولات قرن الإصلاح هدا .

كان سعيد بيه مرتاحاً بل وعنياً وكان له ولزوجته حياة احتماعية بشيطة كلّ صمن أجواء جسه الحاص ويتبعان الخطوط الكلاسيكية للمجتمع العثماني، وكانت الأشكال الأوروبية في حياته المادية والثقافية تنافس الأشكال العتمانية ولكنها لا تهرمها. وكان يدهب من وقت إلى آحر إلى المسرح ليشاهد مسرحيات من بمط غربي، وإلى حملات الىاليه والأوبرا إلا أنه كان يدهب بانتظام إلى مشاهد كراكور (حيال الطل) وإلى الحفلات الموسيقية العربية والتركية وإلى المسرح وقد اشترى مدفأة ررقاء من الخرف الحجري ومقلاً في السنة داتها. وكان يحتفل هو وعائلته بكل العطل الدينية مع أنه لم يكن يظهر بمطهر الورع شحصياً، كما كان يحترم العطل الرسمية العامة ويكيف نفسه بنعومة مع حريان الأحداث السياسية، وكان يحتفل بسجل في حياته اليومية عام ١٩٠٨ وبثورة الأتراك الشبان بعد دلك، ولا يبدو عليه أنه سجل في حياته اليومية التغيرات السياسية الخطيرة في القرن الماضي على كل حال، فقد كان يرى بوضوح أنه أفضل الأنظمة في محيطه المادي وفي حياته الاجتماعية والثقافية. وكان واضحاً حداً في حياته السياسية والديبية التي تتميز بصفة مدنية بالاربب.

أما مقال إيرفال الراهيميال فيتقل مما هو فردي إلى «الجمهور». ومس الامبراطورية العثمانية إلى إيران القاحارية ومن طاهرة سعيد بك السياسية إلى الجمهور السياسي الموجه عام ١٩٠٥ ــ ٩ جمهور الثورة الإيرانية، وهو يطرح سؤالاً عن هدا الحمهور: من الذي شارك ولمادا؟ إن نظامه النظري مرتبط «بالحمهور المتوحش» عند عوستاف لوبون من جهة والذي تحركه غريرة جماعية غير عقلانية وإحرامية، ومن جهة أخرى بالحمهور ذي المعكرة الوحيدة والدي لا يعرف المرونة واللاعقلاني إلى درحة استنائية كما يراه حورج رودي G. Rudé. وهو يحد جمهورين في الثورة الإيرانية وليس المعموراً واحداً أولهما هو «الجمهور المدستوري» الذي سيطر على الشوارع بين عام جمهوراً واحداً أولهما هو «الجمهور المحافظ الذي سيطر على الشوارع بعد عام

١٩٠٧ وهو يحد كلا الحمهوري دا بنية اجتماعية قابلة للتحديد وله أهداف معقولة تتوافق مع مصالحه. وهكذا يصل بكل تصميم إلى جالب جورج رودي. لقد أشار مقاله إلى التعيرات التي بدأت تتم في دراسة تاريخ الشرق الأوسط في سنوات ١٩٦٠ عندما بدأ ينفصل عن حقول التاريخ السياسي والدبلوماسي المؤسسة ويتجه بحو التاريخ الاحتماعي، أكثر مما أشار إلى التعيرات التي بدأت في إيران عبد نهاية القرن على الرغم من أن شعار الدستور يوحي بعض التغير حتماً.

كانت المدينة موقع الثورة الإيرانية عام ١٩٠٥ ــ ٩ وكان جمهورها في وقت ما المتحكم بالقوة . ومع أن مدن الشرق الأوسط طلت طويلاً في مواقع القوة ، إلا أنها لم تكن دائماً مصدراً للقوة . فالقاهرة التي هي موضوع مقال أبدريه ريمون A. Raymond شهدت تعاقب حكام كانت قوتهم تأتي من الخارح كالمماليك والحكام العثانيين، والفرىسىين (لفترة قصيرة)، ثم محمد على وخلفاؤه، ثم الإنكليز. وعلى الرغم من كونهم من الحارج فقد كان على كل مهم أن يتوصل إلى تفاهم مع جماعات هامة داخل المدينة وبصورة حاصة العلماء والتجار وذلك في سبيل نقائه في الحكم وكانت هاتان الحماعتان المحليتان ممن يحسب لهما حساب منذ أيام المقريزي (١٣٦٤ ــ ١٤٤١) مؤرح العصر الوسيط وحتى منتصف القرن التاسع عشر. وقد استمر هدا الاستقرار في التنظيم الاجتماعي غالباً مما يفسر أن القاهرة لم تتعير نسبياً لا في الحجم ولا في الشكل مىذ مرحلة العصر الوسيط حتى عام ١٨٦٣. وقد ىدأ الخديوي اسماعيل ببناء قاهرة حديدة على بمط أوروبي عام ١٨٦٣ وانتهت حهوده إلى حلق مدينة استعمارية كلاسيكية. مدينة تنائية ، كما انتهت مع تسلسل الأحداث إلى احتلال البريطانيين لمصر عام ١٨٨٢. ولم تعكس التعيرات التي صبعها اسماعيل في القاهرة عقليته الخاصة وحسب، ىل عكست أيضاً تعير العلاقات بين مصر وأوروبا، وقد سجلت الأحياء الحديدة المتأوربة ببوكها وسفاراتها نهاية عالم العلماء والتحار المستقر وتحول السلطة لمصلحة أوروبا وزبائنها.

وقد وطد الاحتلال البريطاني تقسيم القاهره إلى مدينتين وتنته وكان اسماعيل قد بدأ به، وانتشرت المدينة الأوروبية إلى الناحية العربية من بهر البيل وعبره، بفضل سد أسوال عام ١٩٠٢ الدي أتاح السيطرة القوية على فيضال البيل كما أتاح بناء أحياء

جديدة على صماف الهر وفي حرره وساء جسور تربط الضمة العربية بمركز المدينة الجديد. وقد أخفت السنوات الأولى من الازدهار والعنى تحت الاحتلال البريطايي النتائج المرضيَّة لاقتصاد استعماري على كل حال.

بدأ سكان القاهرة بعد الحرب العالمية الأولى يزدادون بمعدلي تجاوز بمو السكان في مصر فقد أدى فيص السكان في الأرباف وما بجم عنه من تدهور في أبماط الحياة الريفية إلى هجرة ريفية بحو المدينة بأعداد كبيرة. وفي عام ١٩٢٧ كان هناك (٢٤٪) أربع وستون بالمئة فقط من سكان القاهرة بمن ولدوا فيها. لكن العمل في القاهرة لم يكن ميسراً لأن البريطانيين لم يشجعوا التصبيع وهكذا بجد أن بذور أرمات القاهرة في القرن العشرين تكمن في حاحة القرن التاسع عشر إلى عمال ريفيين حلبتهم دولة توسعية، وفي الحاحة إلى عائدات متزايدة من حانب، وفي التصبيع البريطاني والحاحة المتزايدة إلى المواد الحام من جانب آخر.

كانت القاهرة المزدهرة بالسكان دون عمل كاف ودون خدمات مدنية كافية لكل تلك الأعداد، تمتلىء وتطفح من المدينة الاستعمارية المزدوجة. وبنيت صواحي جديدة وملحقات منذ عام ١٩٦٠ ولم تلت أبداً حاحات السكان من الطبقة الوسطى التي تتزايد ناظراد وأما الفقراء فيعيشون في أحياء قدرة. هذه القاهرة الثالثة، المتروبول، أصبحت رمزاً لإرث الامريالية ولقدوم الحكومات المستقلة القصير في الشرق الأوسط خلال القرن العشرين الدي سنتقل إليه في النصف الثاني من هذا الكتاب.

### التطور الاقتصادي في الشرق الأوسط ١٨١٥ ـــ ١٩١٤ العام والخاص

شارل عيساوي

بُني اقتصاد عالمي مستند إلى أوروبا الغربية في القرن الدي يقع بين حروب نابوليون والحرب العالمية الأولى. ويمكن أن نميز مظهرين في هذه العملية ، فمن جهة اندمجت المناطق المتسوعة تباعاً في اقتصاد عالمي عريض، ونظام مالي عبْر نقليات آلية وهجرة كثيفة، وتدفق رأسمال كبير، واتساع هائل في التجارة العالمية، ومن جهة أخرى تحول اقتصاد البلدان غير الأوروبية تحولاً عميقاً ، وارداد عدد السكان أضعافاً عديدة بفضل انتشار الأمن ودخول العناية الصحية الحديتة وانحسار المجاعات وبقص معدل الوفيات: واتسع حجم الإنتاج الزراعي كثيراً وتضاعف تصدير المحاصيل المقدية استجابةً لارتفاع الطلب الأوروبي للمواد الخام الذي ساعد عليه الانخفاض الحاد في كلفة النقل. وأدى هذا كله بدوره إلى انكفاء عميق في نظام ملكية الأرض الذي نتج بصورة عامة عن تحول في الملكية المستركة أو القبلية إلى حقوق الملكية الفردية. وبطلت المافسة إلى حدٍ كبير بين الصناعات اليدوية المعروضة وبين البضائع الأوروبية المصنّعة آلياً، ومند ذلك الوقت ولأسباب متموعة اقتصادية واحتماعية وسياسية لم تبرز المصانع الحديثة لتأخذ دورها وهي عملية نزع للتصبيع حدثت في أماكن عديدة من العالم. كما تحولت النظم الاحتماعية أيضاً وازداد العدام المساواة السائد في هذه اللدان حدة، ومع أن مستوى عيش الحماهير ارتفع غالباً في معظم الأماكن خلال القسم الأعظم من المرحلة فإل دخل الطبقة العليا وعناها ازدادا كتيراً وبسرعة، وأخيراً كانت عوامل التغير الهاعلة أجبية في معظمر \_ إما أوروبية أو أمريكية أو مهاحرة من البلدان المجاورة مثل الصينيين والهنود في جنوب شرق آسيا.

يلائم هذا الوصف السابق الشرق الأوسط إلى درجة كبيرة في المرحلة التي هي قيد النظر. وعاية هده الورقة هي أن نفحص أين وفي أية حواب اختلفت المنطقة عن النماذج والاتجاهات السائدة.

وسوف نخضع لهذه الغاية أربع نقاط للتحليل الكمي ومختبر بعض التفاصيل: مثل النمو السكاني، توظيف رأس المال الخارجي، النقل الآلي، والتجارة الخارجية، كما سوف نناقش باختصار حمس بقاط أحرى هي: الرباعة، الصناعة، مستويات الدخل، التقدم الثقافي وعوامل التغير الاقتصادي. وسنحري مقارنة حيثما كان ذلك ممكناً مع إجمالي العالم ومع وجهين لمطقتين أحريين لهما تجربة مضادة تماماً هما الهند واليابان. وقد احتيرت اليابان كأكثر مماذج التطور بجاحاً في العصر الحديث في حين تمتل الهند على النقيض بلداً فشل في إحراز تطور سريع على الرعم من بداية واعدة في حقول متعددة وأخيراً سوف نقوم بمحاولة لتحديد ما إدا كان للشرق الأوسط نموذج تطور متميز خاص به.

وعني عن البيان أن هذه الورقة تمثل مجرد محاولة لاقتراب أولي من حقل لم يحظ إلا بالقليل من الدرس. وهي تثير في جوهرها أسئلة أكتر مما تقدم إجابات. وغايتها الرئيسية أن تحض على نقاشات وتوحى بنقاط للبحث المتقصى.

#### السكان

حصل ازدياد في عدد السكان في معظم بلدان العالم تقريباً حلال القرن التاسع عشر إلا أن مدى الاردياد يختلف بدرجة ملموسة، ويعطي الجدول التالي بعض التقديرات الأولية وضعها كارساوندرز Carr-Saunderz وويلكوكس Willcox على التوالى(١١):

| $(1 \cdots )$ | ، الألف | السنوية ف | الزيادة | معدل |
|---------------|---------|-----------|---------|------|
|---------------|---------|-----------|---------|------|

|                           | - 14 | 100. | - 1000 | 19   | _ 19 | 197. |
|---------------------------|------|------|--------|------|------|------|
| إوريقيا                   | ۱ر۱  |      | ۷ر٤    | ٩ر٦  | ۷٫۷  | ٠ ٤  |
| أمريكا التمالية           | ۸ر۲۹ | ۸ر۲۹ | ۰ر۲۳   | ۰ر۲۳ | ۲۸۸۲ | ٦٨٨  |
| أمريكا اللاتينية          | ۱۱۸۱ | ۲ر۷  | ۱۳٫۰   | ۰ر۱۳ | ۲۸۸۲ | ۲۸۸۱ |
| آسيا                      | ۳رځ  | ۰ر۲  | ٤ر ٥   | ۸ر۲  | ۸ر۲  | ۱ر۳  |
| أوروبا والاتحاد السوفييتي | ۱ر۷  | ۰ر۷  | ۷ر۸    | ۰ر۷  | ۰ر۷  | ۰ر۷  |
| المحموع                   | ۱ره  | ٤ر٣  | ۳ر۷    | ٩ر٥  | ٩ره  | ۱ر۷  |

في الهند قدر عدد السكان بحوالي ١٢٠ مليون نسمة عام ١٨٠٠ وأعطى إحصاء عام ١٨٠٠ إجمالياً قدره عام ١٩٢١ إجمالياً قدره عام ١٩٢١ إجمالياً قدره ١٩٦٠ مليون وإحصاء ١٩٢١ إلى تحسن طرق الإحصاء وإلى المناطق الإضافية التي الزيادة في ١٩٢١ — ١٩٢١ إلى تحسن طرق الإحصاء وإلى المناطق الإضافية التي تعملها (٢) والزيادة التي يمكن إعفالها أعوام ١٩١١ — ٢١ تعود إلى وباء الأنفلونزا. إن الريادة الفعلية في السكان (بما في ذلك دحول منطقة حديدة) في مدى خمسين عاماً كانت ٢٨٨٨ ثمانية وتمانين مليوناً وستة أعشار المليون. أي ٩ ر ٣٤ بالمئة (٣) مما يعطي معدل ريادة للمو بمقدار ٦ في الألف. فإدا قبلنا تقدير عام ١٨٠٠ الدي هو ١٢٠ مليون فهذا يتضمن بمقدار ٦ في الألف. فإدا قبلنا تقدير عام ١٨٠٠ الدي هو ١٢٠ مليون فهذا يتضمن معدل نمو مقداره ٧ في أعوام ١٨٠٠ — ٢٧ مما يمكن أن يصل إلى حد المبالعة. كان سكان اليانان في عام ١٨٠٠ حوالي ٣٠ مليوناً على الأرجح ، ويظهر إحصاء ١٨٧٠ رقم مليوناً (وقد يكون ارتفع إلى ٥٣ أو ٣٦ مليون وفي إحصاء ١٩٢٠ بلغ الرقم ٥٣ مليوناً في الأول بصورة ضئيلة وتقليص الرقم الثاني .

أما تقديرات الشرق الأوسط فهي تقريبية إلى حد بعيد وكان عدد سكان مصر في عام ١٨٠٠ يتراوح بين ٥ر٢ — ٣ ملايين ولكن هناك أسباناً وجيهة قُدمت لرفع هدا الرقم إلى ٥ ر٣ مليون (٥). وأول إحصاء يمكن الاعتاد عليه هو إحصاء ١٨٩٧ يذكر إجمالياً قدره (٢٧٢) مليون وهو يشير إلى معدل (٢٧٧٦) مليون وهو يشير إلى معدل (يادة من ١١،٤١١ في العراق حيث حرى أول إحصاء عام ١٩٤٧ وتظهر تقديرات «حسن» معدل زيادة سنوياً قدره ١٣ س ١٨٦٧ و ١٨٩٠ و ١٨٩ في ١٨٩٠ و ١٨٩٠ و ١٨٩ و١١ في ١٨٩٠ و ١٨٩٠ و ١٨٩٠ ولا عليها بالسبة لسورية وهذا الاسم يستحدم في هذه الورقة ليدل على سورية الجغرافية أو سورية الكبرى وتصنفها تقديرات القنصلية البريطانية في أعوام ١٨٣٠ ما بين مليون نسمة الكبرى وتصنفها تقديرات القنصائة وخمسون ألفاً . وتتحمع تقديرات تتراوح بين ١٥٠٠ مليون وربع و ٥٥٠ ر١ مليون وأربعمائة وخمسون ألفاً . وتتحمع تقديرات ١٩١٠ — ١٥ عول ٥ ر٣ مليون لعام ١٩١٠ و٥ ر٣ مليون لعام ١٩١٠ وور٣ مليون وإذه يقص معدل الزيادة قدره ١٢ في الألف . وإذا كانت هذه ما الخذنا رقم عام ١٨٣٠ وور٣ مليون وإنه ينقص معدل الزيادة إلى ٨ وإدا كانت هذه ما أخذنا رقم وإدا كانت هذه ما المرون وإنه ينقص معدل الزيادة إلى ٨ وإدا كانت هذه ما المرون وإنه ينقص معدل الزيادة إلى ٨ وإدا كانت هذه ما المرون وإنه ينقص معدل الزيادة إلى ٨ وإدا كانت هذه ما المرون وإنه ينقص معدل الزيادة إلى ٨ وإدا كانت هذه ما المرون وإنه ينقص معدل الزيادة إلى ٨ وإدا كانت هذه المرون وإدا ما أحد المرون وإدا كانت هذه المرون وإدا ما أحد المرون وإدا كانت هذه المرون وإدا كانت مدور المرون وإدا كانت مدور المرون وإدا كانت كورون المرون وإدا كانت كورون ولاد كانت كورون وإدا كانت كورون واد كانت كورون واد كورون ولاد كورون ولاد كورون ولمرون وإدا كانت كورون ولمرون وإدا كانت كورون ولمرون ولمرون ولمرون ولمرون ولمرون ول

الأرقام صحيحة تماماً فإمها تشير إلى أن معدل نمو السكان في البلدان العربية كان أعلى بصورة ملفتة للنظر من معدلات بلدان آسيا وإفريقيا بوحه عام ومن الهند واليابان بوجه خاص. فإذا كان الأمر كدلك فإنه يعني أن حصة كبيرة من الزيادة في الدخل المتحقق أثناء المرحلة التي نحن بصددها قد ابتلعتها زيادة السكان. وتشير البيانات المتوفرة عن الجزائر إلى الوجهة ذاتها (٨) ويجب أن نعيد إلى الداكرة على أية حال أنه لا تتوفر أية دلالة على اتحاه السكان في البلاد العربية في حين أن دلالة السودان التي يعتقد في العادة أنها انخفضت في فترة المهدي، وتابعت ازدياداً مبكراً تحت الحكم المصري (١٠).

كما أن البيانات عن تركيا وإيران أكثر تفتتاً فالإحصاء العثماني لعام ١٨٣١ يضع رقماً للذكور (Erkek) في الأناضول هو ٢٠٠٠ ٢٥٣٨٢ مليونان وثلاثمئة وثمانية وأربعين ألفاً فإدا اعتبرنا هذا الرقم يشير إلى الذكور البالغين فإن هدا يجعل عدد السكان في حدود عشرة ملايين ويشبه هذا الرقم في حجمه التقديرات التقريبية الأخرى التي تعطيها مصادر أوربية متعددة (١٠٠). وفي بداية الحرب العالمية الأولى كان عدد السكان في المنطقة التي أصبحت جمهورية تركيا يقدر بـ ١٠٠٠ ١٥٥٥ أربعة عسر مليوناً وحمسمائة وتسعة وأربعون ألفاً (١١١). وإذا ما أخذنا هذين الرقمين على المعنى الظاهري فهما يشيران إلى معدل الزيادة المنخفض أي نسبة ٥ في الألف في أعوام ١٨٣١ ــ ١٩١٤ (ولكن انظر الملاحظة رقم ١٥ فيما يلى): أما في إيران فليس من الممكن معرفة ما إذا كان السكان في النصف الأخير من القرن التاسع عشر كان أكبر أم أصغر مما كان عليه في بداية القرن. ويقدر راولنسون Rawlinson الرقم الإجمالي في عام ١٨٥٠ بعسرة ملايين، أما في عام ١٨٧٣ «وبعد زيارتين مدمرتين للكوليرا والمجاعة » فيقدر العدد به ٦ ستة ملايين (١٢) وهناك تقديرات أحرى في أعوام ١٨٨٠ تتراوح بين ٥ إلى ١٠ مليون، والتقديران الأقل إرضاءً يشيران إلى ٢٠٠٠ر٢٥٢ر٧ (تقدير هوتوم شندلر H. Schindler ) وستة ملايين عام ۱۸۸۸ (تقدير عالم روسي زولوتاريف) وتمة تقدير متأخر لهوتوم شندلر يرى أن السكان في عام ١٨٩٧ أصبحوا تسعة ملايين في حين يعطي لوريني رقم . . . و ٣٣٣ر ٩ لعام ٩ ٩ ٨ ١ (١٣) .

يستطيع المرء أن يحاول القيام ببعض الاستقراء مما سبق في تدقيق تقريبي لهذه الأرقام . عندما أسفر الإحصاء الإيراني الواسع عن عدد سكان يساوي ٩٥٥ ر ١٨ ثمانية عشر مليوناً وتسعماية وخمسون ألفاً وكان إحصاء مصر قدر عدد السكان بـ ٢٣٥٣ مليون

وتركيا بـ ٧٧١ر ٢٤ (١٤). فإدا سلمنا بالمعدل نفسه الذي كان سائداً في عام ١٨٩٠ فإنه يشير إلى رقم ٧ ملايين في إيران مقيساً بحوالي ٩ ملايين في مصر . ويبدو على كل حال خلافاً لذلك أن معدل الزيادة في إيران في أعوام ١٨٩٠ ــ ١٩٥٦ كان مشابهاً في ارتفاعه للمعدل المصري . ويمكن أن يشير هذا إلى أن التقديرات العالية التي أعطاها السير هوتوم شندلر Houtum Schindler ــ وهو جنرال بريطاني ألماني في الجيش الإيراني كان يعرف المنطقة جيداً ــ كانت أقرب إلى الهدف وهي نتيحة تتفق مع سحلات كورزون Curson ولوريني Lorin .

إن ما يهم في معدل النمو الإيراني أن المرء يستطيع أن يذكر تخمينات كورزون التي بناها على الأرجيح على سجلات المكتب الهدي الذي ذكر فيه كثيراً أن فترة إقامته كانت فترة «خالية من الحرب ومن المجاعة» وأن السكان كانوا يترايدون بنسبة ٧٥ر٠٪ كل سنة (١٦) ويما يجعل تقديراته ذات قيمة أن معظم تلك التقديرات لسكان المدينة التي ذكرها أظهرت بعض التزايد في فترة ١٨٠٠ ــ ٩ ويتبعها غالباً انحدار شديد في القرن الثامن عشر. وهناك على كل حال بعض الاستثناءات الهامة مثل أصفهان ومشهد التي يبدو أن سكانهما قد أخذوا في التناقص.

#### توظيف رأس المال

في دراسة للأمم المتحدة هي: حركة رأس المال خلال فترة ما بين الحربين، قدرت الحجم الكلي للتوظيفات الخارجية الطويلة الأمد الظاهرة عام ١٩١٤ في حدود (٤٤) أربعة وأربعين مليوناً منها ما يزيد عن مليونين أو ما يعادل واحداً من عشرين كان في الشرق الأوسط.

كان مجمل التوظيف في مصر في بداية الحرب العالمية التانية يزيد عن مئتي مليون جنيه: مها أربعة وتسعون مليوناً تمثل الدين العام المعلق وما بقي من التوظيف هو في القطاع الخاص (۱۷). أما في تركيا فإن الدين الحكومي المعلق أثناء انعقاد مؤتمر لوزان كان مئة وواحد وستين مليون ليرة دهبية تركية، وهو رقم لا يختلف كثيراً عن رقم عام ١٩١٤ وقد كان رقم التوظيف الحاص الحارجي عام ١٩١٤ ستة وستون مليون وأربعمائة ألف جيه (١٨). وكان التوظيف الوحيد الهام والخاص في إيران، توظيف شركة الزيت الأبكلو إيرانية Anglo-Persian التي راد رأسمالها عن ٢ر٤ مليون جبيه عام ١٩١٤، فإذا جمعنا المشاريع الأخرى القليلة الروسية والربطانية (من بوك ومناجم ونقل وتلغراف وصيد أسماك ... إلخ)،

فإن المبلع سوف يزيد على عسرة ملايس (١٩). أما الدين العام عند نشوب الحرب العالمية الأولى فقد كان في حدود مليوبي جنيه لبريطانيا وما يعادل ٨ر٤ ملايين جنيه لروسيا (٢٠).

يمكن قياس حجم التوظيف الخارجي في تركيا ومصر بمقارنته بالأرقام التالية التي تمثل التوظيف الخارجي الكلي في القطاعين العام والخاص عام ١٩١٣: ففي الهند حوالي ٢٠٠ مليون جنيها واليابال حوالي ٢٠٠ والصير حوالي ١٥٠ مليون وفي البرازيل أقل بقليل من ١٥٠ مليون جبيه أما الامبراطورية العثمانية بالنسبة إلى عدد سكانها (وتظل مصر أكثر إدهاساً) فقد تلقت مبلغاً هائلاً من رؤوس الأموال. وفي إيران كان حجم التوظيف الحارجي صغيراً جداً. ويمكن أن بضيف أن أي جزء من التوظيف في الامبراطورية العثمانية لم يتسرب إلا بصعوبة إلى منطقة الخليج الفارسي والبحر الأحمر باستثناء الخط الحديدي الحجازي وبعض الخطوط الحديدية ومؤسسة للري في العراق. ومن جهة أحرى كان السودان في بداية عهده يجدب رؤوس الأموال الخارجية قبيل نسوب الحرب.

وعندما تحول الانتباه على كل حال ، إلى «استخدام» التوظيف الخارجي أخذت الصورة تبدو أقل جاذبية . ففي الوقت الذي ساعدت فيه الديون العامة في الهند واليابان على تحويل التطور الاقتصادي فإن كثيراً من الديون العامة في الامبراطورية العثمانية ومصر وإيران إما أنها كانت تنتهب كعمولات وأعباء أو أنها استخدمت في تسديد ديون سابقة أو لتمويل حروب ، أو كنفقات أمنية وقائية ، أو أنها صرفت من قبل الملكيات في وجوه متنوعة غير منتجة (٢١) . وقد وجدت هذه الملدان نفسها في نهاية الأمر ترزح تحت وطأة أعباء الديون مما استنفد ثُمن (واحداً من نمانية) الميزانية الإيرانية وتلث الميزانية العتمانية تقريباً ونصف الميزانية المصرية تقريباً ولم يكن لديها في المقابل إلا القليل لتسدده .

#### النقل

ثمة ثلاثة عوامل ساعدت على تطور النقل في الشرق الأوسط هي: موقع المطقة وأسلوب نمو الملاحة البخارية وتنافس القوى الكبرى. وكان استهلاك السفن البحارية الكبير للوقود يحصرها في الأنهار والمياه الضيقة طيلة عقود عديدة ولم يصبح القسم الأكبر من التحارة العالمية يُحمل على السفن البخارية إلا بعد سنوات ١٨٧٠ وليس على السفن الشراعية. إلا أن الملاحة البخارية انتشرت بسرعة في هذه المياه ولم تأت سنوات ١٨٣٠ حتى كانت الخطوط الملاحية المختلفة تتشابك في البحر المتوسط. وفي أواحر سنوات ١٨٣٠ خصص

الريطانيون والفرنسيون والنمساويون حدمات منتظمة لمصر وسورية وتركيا. وبعد ذلك تم التقدم سريعاً. ويكتب فارلي Farley واصعاً الأوضاع عام ١٨٦٠: يعادر الريد لمدن إلى سورية كل يوم جمعة عبر مرسيليا وكل يوم اثنين عبر تريستا وفي حين كانت السفن البحارية البريطانية تسير بانتظام بين بيروت وليفربول (٢٢) — والتي كان يستطيع أن يضيف إليها حط البحر الأسود الذي بدأ العمل في عام ١٨٤٥ وقدم خدماته في المشرق والاسكندرية، وفي عام ١٨٤٠ كانت هناك تلاث سفن مصرية وثلاث بريطانية وخمس فرسية وأربع نمساوية وإيطاليتان وروسية وتركية وكلها حطوط بحارية تقوم بخدمات منظمة إلى مصر، وهناك حطوط أخرى لسفن تأتي في رحلات عير منتظمة (٢٢٠). وقد تأسست في الوقت نفسه خدمات منتظمة لسفن بخارية بين الهند والسويس عام ١٨٣٤ وبين الهند والخليج الفارسي عام ١٨٦١ وبين الهند والخليج الفارسي عام ١٨٦١. ويمكن أن نضيف أن افتتاح قناة السويس لم يجتدب حرءاً كبيراً من حركة الملاحة إلى شرقي المتوسط وحسب، بل حفز إلى درجة كبيرة أيضاً تطور الملاحة البخارية بوجه عام لأنه قدم تسهيلات عظيمة في تزويد السفن بالوقود على طريق أوروبا — الترق الأقصر (١٤٤).

وبهدا أمكن أن نقول إن الشرق الأوسط قدم خدمات ملائمة حداً بواسطة حطوط السفن البخارية التي ربطت بينه وبين العالم الخارجي .

كما كانت لديه سفن تجارية بخارية تبحر في أنهاره الصالحة للملاحة في زمن مبكر تماماً، في النيل بمصر عام ١٨٤١ وفي السودان في أوائل أعوام ١٨٦٠ وفي دجلة والفرات عام ١٨٦٢ وفي نهر قارون عام ١٨٨٨.

إن نظرة إلى السكك الحديدية وهي الوسيلة الأخرى الرئيسية للنقل في القرن التاسع عشر تظهر أن الشرق الأوسط (مع استثناء محدد لمصر) لم يكن مجهزاً بها تجهيزاً حسناً: فقد كان مجموع أطوال السكك الحديدية في العالم عام ١٩١٣ يزيد عن ٢٠٠٠ ر ١ ما مليون ومئة ألف كيلومتر ، كان منها ٤٣٠٠ في مصر و ٢٥٠٠ في الامبراطورية العثمانية و ٢٥٠٠ في السودان وهذا يعني أقل من واحد بالمئة من المجموع الكلي في العالم وهو رقم لا يتناسب لا مع موقع المنطقة ولا مع سكانها ، ففي هذا الوقت كان لدى الهند ٢٠٠٠ م ستة وخمسون ألف كيلومتر من الطرق الحديدية ولدى اليابان ٢٠٠٠ ا أحد عشر ألفاً . وتبرز هنا حقيقتان التطور الكبير للنقل بالسكة الحديدية في مصر (التي تشكل ما يقارب نصف حجم المنطقة الكلي) وغياب هذا النقل في إيران .

كانت مصر في عام ١٩١٣ تملك أعلى نسبة من الأميال الطولية من سكة الحديد في

أي وحدة غير مأهولة في العالم أما في الوحدات المأهولة بالسكان فكانت أعلى نسبة من معظم البلدان (٢٦). وكانت تحتل هذا المركز حتى فترة مبكرة إذ كان لمصر أول حط حديدي قبل السويد واليابان وحتى أعوام ١٨٧٠ كان مجمل الأميال الطولية من السكة الحديدية في الأرجنتين والبرازيل مجتمعتين لا يتجاوز مثيلتها في مصر في حين أن اليابان لم تدرك هذه النسبة حتى أعوام ١٨٩٠ أما الصين فأدركته بعد عام ١٩٠٠ ويرجع السبب في ذلك مدرجة كبيرة إلى رغبة بريطانيا في ارتباط سريع بين الاسكندرية والسويس وهما محطتان للسفن البخارية على طريق الهند. إن مجموعة من العوامل أتاحت للبريطانيين أن يمضوا قدماً بمخطط سككهم الحديدية في وجه المعارضة الفرنسية \_ كا فعل الفرنسيون فيما بعد حين نفذوا متروع قناة السويس مشكل أبطأ وأكتر مثابرةً في وجه الإعاقة البريطانية. وبعد ذلك أصبح حكام مصر \_ نواب السلطان أولاً والبريطانيون بعدهم \_ يملكون ما يكفي من حرية العمل والموارد الكافية لبناء شبكة عريضة.

حوّل إكال السكك الحديدية عبر مصر الاهتهام تحويلاً كبيراً عن الطريق المنافس فيما بين النهرين الذي كان له أنصاره أيضاً في بريطانيا ومن العوامل الأخرى التي أخرت تطور السكك الحديدية في تركيا وسورية وإيران الوضع المالي الضعيف لهذه البلدان واشتداد التنافس بين القوى الكبرى، ويكفي أن يقرأ المرء التاريخ الدبلوماسي لسكة حديد بغداد أو يتابع المشاريع المتنوعة والمشاريع المضادة للخطوط الحديدية في إيران والتي قدمها الريطانيون والروس حتى يتحقق من حجم الإعاقة التي تمت. وهنا أيضاً يبدو التناقض (إذا استثيبا مصر والسودان) مع الهند واليابان صارخاً.

#### التجارة الخارجية

نمت التجارة الخارجية بسرعة في الفترة التي ندرسها وتشير التقديرات التقريبية إلى أن الإجمالي (الصادرات والواردات) بالأسعار الجارية هي ٣٢٠ مليون جنيه عام ١٨٠٠ و ٥٩٠ مليون جنيه عام ١٨٦٠ و ٥٩٠ مليون جنيه عام ١٨٦٠ و ١٨٥٠ مليون جنيه في عام ١٨٧٠ — ٧٣ و ٥٣٠ مليون عام ١٩١٣ وحيت أن الأسعار في المقترة في عام ١٨٧٠ — ٤٠ كانت مرتفعة أكثر من الفترة ١٨٨٠ — ١٩١٣ فإن الزيادة في الأرقام المذكورة أعلاه (٢٧٠).

إذا أخذنا الشرق الأوسط جملة نحد أن توسع التجارة الخارجية لم يجار التقدم العالمي . وقد يكون الرقم المصري في الحقيقة أعلى من المعدل العالمي وتقدر الإحصاءات الأولى التي يمكن الاعتماد عليها مجمل التجارة الخارجية عام ١٨٦٣ بـ ١ ر٢ مليونين ومئة ألف حنيه مصري ويتمتل إجمالي عام ١٨٦٠ في ١ ر٥ مليون جيه مصري وفي ١٨٨٠ بـ ٨ ر٢١ مليون وفي عام ١٩٦٣ بـ ٦ مليون وهي ريادة قدرها ثلاثون ضعفاً يضاف إلى دلك أن مستوى عام ١٨٢٣ كان أعلى غالباً من أي من السنوات الخمسين السابقة أو يماثله (٢٨١). إلا أن التجارة العثمانية لم تتم بالسبة نفسها بكل تأكيد مع أن المقارنة لا تصح لأن المنطقة خضعت لانكماش مستمر. لقد ارتفعت التجارة العثمانية مع بريطانيا وفرنسا عام ١٨٢٩ إلى ٦ ر٢ مليون جنيه استرليني وربما تكون تجارتها الإحمالية قد بلغت ٤ ملايس حيه استرليني. وقدر الإجمالي عام ١٨٧٦ د ٥ مليول جنيه وفي ١٩١١ وصل إلى ٥ ر٦٣ مليون جنيه وفي الماء وصل إلى ٥ ر٦٣ مليون جنيه عبريادة خمسة عشر صعفاً على الأرجح (٢٩١). أما في بقية أحزاء المنطقة فإن عو التجارة كال أقل بالتأكيد.

إن الأرقام المتوفرة عن إيران فقط والتي دكرها انتنر Entner تشير إلى تجارة هذه البلاد مع روسيا وتظهر تدنياً من معدل قدره عسرة ملايين روبل ذهبي في عام ١٨٣٠ ) إلى ٩ ر ٦ رقم أعلى من أرقام السنوات السابقة ويعكس نتائج اتفاقية تركانشاي عام ١٨٨٠ ) وبعد ذلك حصل ملايين في عام ١٨٦٠ ثم عودة إلى ١٠٠٤ مليون روبل عام ١٩١٠ ، وبعد ذلك حصل التجارة ارتفاع سريع إلى ذروة قدرها ١٠١ مليون روبل عام ١٩١٣ (٢٠٠٠) والواقع أن محمل التجارة الإيرانية في جميع الأحوال قد ارتفع أكتر بقليل من عشرة أضعاف في خلال الفترة كلها . أولا لأن الأرقام كانت بالروبل الذهبي (١٨٩٦) وتضاءلت بعد ذلك القيمة الإجمالية في عام الروبلات ١٨٣٠ – ١ عندما كانت الأسعار أكثر ارتفاعاً (كان الرقم لعام ١٨٣٠ – ١ بحساب الروبلات ٢ ر ٢٥ مليون ) وثانياً لأن حصة روسيا من مجمل التجارة الإيرانية ارتفعت على الأرجح بدرجة كبيرة في هذه الفترة – فقد زادت من ٤٥ بالمئة من إجمالي التجارة عام الأرجح بدرجة كبيرة في هذه الفترة – فقد زادت من ٤٥ بالمئة من إجمالي التجارة عام الأرجح سنوات ١٨٨٠ حوالي مليونين (وهو رقم يتفق تماماً مع متوالية أنتنر Entner ) من التجارة الإيرانية البالغة ٧ – ٨ مليون جنيه استرليني (٢٣٠) أو بكلمة أخرى ٣٠ بالمئة .

وتشير المعلومات القليلة المتوفرة عن الجزيرة العربية والسودان أيضاً أن معدل الزيادة كان أكثر انخفاضاً (٣٣).

وقد أحرزت كل من الهند واليابان زيادة أسرع في تجارتهما الخارجية مما تم في الشرق الأوسط، فبعد إلغاء الاحتكار في عام ١٨١٣ الذي كانت تنعم به حتى هذا التاريخ شركة شرقي الهند، أصبحت الزيادة في التجارة مع الهند (في ١٨١٤ ــ ٣٢) خيالية، وقد بلغ

مستوى إجمالي التجارة ٧ر١٨ مليول جنيه استرليني في العام (أي ما يعادل صعف مستوى الممالي التجارة ٧ر١٨ مليول جنيه استرليني في العام (أي ما يعادل صعف مستوى ١٨١٤ (٣٥)). وفي أعوام ١٩٠٩ — ١٤ زاد ببساطة عن ٢٥٠ مليون حنيه أي ما يزيد عن خمسة وعشرين ضعفاً في عضون مئة عام . وفي اليابال ارتفع معدل التجارة الإجمالي من ٣٦ مليول ين في أعوام ١٩٦٨ — ٧٠ إلى ١٥١١٥ مليون ين في ١٩١٣ أي ما يزيد على أربعين ضعفاً (٢٦).

ومع أن بمو التجارة الخارجية في الشرق الأوسط كان أبطاً منه في الهند واليابان إلا أنه لعب سبياً دوراً أكبر في اقتصاد المنطقة. وهكذا كان نصيب الفرد في مصر عام ١٩١٣ من التجارة قد بلغ ٣ر٤٢ دولاراً وفي الامبراطورية العثمانية ٢ر٥٥ دولاراً وفي إيران ٣ر١٠ دولارات فإن الأرقام المقابلة في الهند كانت ٣ر٤ دولارات وفي اليابان ٣ر٢١، أما كنسبة من محمل الإنتاح الوطني فلا بد أن التحارة في السرق الأوسط كانت أعلى بكثير منها في الهند واليابان (٢٧).

ولم يكن تركيب التجارة المختلف بأقل أهمية . إد كانت صادرات الشرق الأوسط تتكون في معظمها تقريباً من الإنتاج الزراعي يضاف إليه بعض المعادن من تركيا وكمية زهيدة من الزيت من إيران . وينطبق هذا الأمر على الهند باستثناء بعض الأنسحة ، أما الصادرات اليامانية فقد كانت تتتمل على نسبة كبيرة من الأنسجة القطنية والحريرية وبعض البضائع المصنعة الأخرى .

#### الزراعة

يفترض التزايد الكثير في السكان ونمو الصادرات توسعاً في المردود الزراعي وتشير كل المعطيات المتوفرة إلى هذا الاتجاه في جميع أجزاء المنطقة. وقد تم ذلك بصورة عامة من ضمن بظام الزراعة الريفية أكثر منه في مزارع متطورة وبفعل توسيع الرقعة المزروعة من الأرض أكثر منه بتكثيف الزراعة (٢٨٨) ومن الصعب أن نجد أية محاولة جرت لتطوير أساليب الفلاحة ما عدا تأسيس المصرف الزراعي العثماني عام ١٨٨٨ ومشروعين للري مثل سدّي قونية والهندية وليس هماك أية معطيات تشير إلى زيادة المحصول في المكتار الواحد.

والاستناء الوحيد لهدا الوضع هو مصر بالتأكيد فتوسعها في الفلاحة كان مستحيلاً من دون أعمال الري التي أصبحت أكتر ثباتاً واكتمالاً وأغلى تكلفة في سياق القرن. ومن الطبيعي أن يزيد التحول من ري الحياض إلى الري الدائم في مجمل المحصول السنوي في المكتار الواحد حيت أنه أصبح يزرع في قطعة الأرض الواحدة أكثر من محصول واحد في السنة

الواحدة، كما حصل تحول إلى محاصيل ذات مردود نقدي أعلى وخصوصاً القطن، ولكن هناك أيضاً معطيات تفيد ريادة حادة في الغلال في الهكتار الواحد (٣٩) وفي نهاية القرن بدأت جهود مهجية ومكتفة بوسائل منتقاة لتربية الماشية واستعمال المخصبات الكيماوية (٤٠٠).

وتذكر التجربة الهندية بكل من تحربة مصر وبقية الشرق الأوسط إذ كان هناك توسع في مساحة الأرض المفلوحة في معظم المناطق ورافقه تحول نحو المحاصيل البقدية غير المصحوبة بارتفاع في العلة. إلا أنه كان هناك توسع هائل في الري حتى أن أعمال الحكومة عام ١٩١٣ أدت إلى ري ٥٠ مليون هكتار في حين أن الأعمال الخاصة زادت على ٢٢ مليون وعبد حلول العام ، ١٩٠٠ بدئ بأبحات منهجية وتجارب (٤١).

أما تطور اليابان فكان محتلفاً عاماً. فمنذ أن أصبحت معظم الأراضي القابلة للزراعة محروثة بدأت الزيادة تتجه إلى رفع نسبة المحاصيل فقط من خلال تكبيف الزراعة وقد بدأوا بهدا في وقت مبكر من سوات ١٨٧٠ وعززوه إلى درحة كبيرة منذ ذلك الحين (٤٢).

#### الصناعة

كانت تمة فجوة أكثر تحديداً في الهدد منها في الغرب بين تدني الحرف اليدوية وإقامة المصابع وهي فجوة تلقت حلالها الواردات (٤٣) بسكل واسع أنماطاً معينة من الطلب. وفي الشرق الأوسط كانت الفجوة أكثر اتساعاً. إد كال انحطاط بعض الحرف اليدوية تحت وطأة المنافسة الأوروبية قد بدأ منذ أوائل القرن الثامل عشر ، ثم ازداد تسارعه حدة مند سنوات ١٨٣٠ وما بعد. هذا من جهة ، ومن جهة أخرى تأحر وصول الصناعة الحديتة تأخراً كبيراً ، والحقيقة أبها لم تبدأ بالظهور إلا عد بشوب الحرب العالمية الأولى ، ولم تست موطئاً لقدمها حتى سنوات ١٩٣٠ (٤٤) .

واستمرت الهد من حهة أخرى في تصدير مصنوعاتها النسيجية اليدوية إلى أوروبا والأماكن الأخرى حتى أوائل القرن التاسع عشر \_ وجدير بالذكر أن تقرير ألكسدر هاملتون عام ١٧٩١ طالب بالحماية من البضائع الهندية والريطانية على حد سواء \_ وقد بدأت صناعتها اليدوية بالانحدار حوالي عام ١٨٢٠ وبدأ التصنيع الحديث في وقت مكر عما حصل في الشرق الأوسط، في سنوات ١٨٦٠ استجمع قواه في الربع الأخير من القرن التاسع عشر وبلغ ححماً كبيراً في عام ١٩١٤ على الرعم من فترة تراح في أعوام ١٨٩٠ على الرعم من فترة تراح في أعوام ١٨٩٠

أما في اليابان فلم تكن ثمة فجوة من الباحية العملية ، إذ كانت الحرف اليدوية منيعة على المنافسة الأجنبية حتى انفتاح البلاد في سنوات ، ١٨٥ وتلقت بعد ذلك مساعدات كبيرة من الحكومة لتحديثها ولعبت دوراً هاماً في الاقتصاد . ومن جهة ثابية أخذت الصناعة الحديثة في مطالع أعوام ، ١٨٥ وخصوصاً بعد الهضة في عهد الميحي ، تتوطد على يد الحكومة والمشروعات الخاصة في آن معاً لتحعل من اليابان قوة صناعية متميزة في عام الحكومة والمشروعات الخاصة في آن معاً لتحعل من اليابان قوة صناعية متميزة في عام ١٩١٤) .

#### مستويات الحياة

أكتر البيانات التي تتعلق باتجاهات مستويات الحياة غير تامة . ومن المحتمل أن هوطاً طرآ على مستوى الحياة في مصر (وليس على الدخل الفردي بكل تأكيد) أيام محمد على وتبعه ارتفاع في عهد خلفائه المباشرين . ويبدو أن رواج القطن في سبوات الستينات رفع مستوى الحياة بدرحة ملحوظة وهاك معطيات تدل على تحسن متميز أثناء الاحتلال البريطاني (۲۷) . وفي سورية يعتقد عالمان أنه كانت هناك حالة فقر عام في سنوات البريطاني (۱۸٤ م م (۱۸۹ م الأن انحدار مستويات المعيشة إذا كان قد حصل فقد طل محصوراً في المدن ، ويبدو أن من المرجح أنه مند سنوات ، ۱۸٦ حتى الحرب العالمية الأولى كان هناك المناع دائم ، وإن كان بطيئاً في معدل الدخل الفردي ومستوى الحياة . وفي إيران أثناء فترات السلم قبل منتصف القرن التاسع عشر كان الفلاحون أفضل حالاً فيما يبدو مما هم عليه الآن (٤٩) . ولا يستطيع المرء كا نرى بوضوح أن يستحلص نتائج تتعلق بالمطقة إجمالاً .

كان مجرى الأحدات في الهند مظلماً في واقع الأمر. ويبين أحدت التقارير وأكترها رسمية ومعرفة في هذا الحقل أنه: لأمر مخيف أن لا نعرف حتى مع أكبر هامش لاحتالات الخطأ فيما إذا كان قد حصل خلال قرن ونصف انْصَرما أي تحسن أو جمود أو انحطاط حالياً في المجرى الاقتصادي ثم يضيف التقرير. «وهذا صحيح حيثا حاولنا قياس الإنحاز بعبارات الدخل الفردي أو بأية عناصر معقولة مؤلفة من قياس كمي ــ نوعي (٥٠٠). أما في اليابان فإن بعض التقدم في عاذج المعيشة يتضح من تدني مستوى معدل الوفيات ومن زيادة الاستهلاك الفردي للطعام والتجهيز بالملابس ومن زيادة الخدمات العامة بأشكال متنوعة وخصوصاً في المدن إلا أن معظم الزيادة في الإنتاج القومي تستهلكه زيادة عدد السكان واستثار رأس المال والتسلح (١٥).

#### التقدم الثقافي

يستطيع المرء أن يكون هنا أكثر تحديداً. وقد ظل الشرق الأوسط متخلهاً وراء المناطق الأخرى على صعيدي التقافة الحماهيرية أو التقافة العليا وحتى وراء مناطق تتميز بدحل فردي أكثر انحفاضاً منه إد كانت نسبة الأمية في مصر عام ١٩٠٪ وسيلان ٢٩٪ والفيليين معادل لمتيله في الهند ولكنه أدنى من نسبة بورما التي بلغت ٢١٪ وسيلان ٢٩٪ والفيليين ١٥٠٪ ولى نذكر اليابان حيث كانت نسبة المتعلمين من الذكور في سنوات ١٨٥٠ بين ٠٤ ـ ٥٠٪ وقد اكتملت في عام ١٩١٤ «إد تلقى مجموع السكان فعلياً تعليماً وظيفياً وكان الحضور في المدارس الإلزامية يقرب من مئة بالمئة مما تستطيع استيعابه» (٢٠٠). وكانت الأمية بين الأتراك (وليس بين جماعات الأقليات) قد بقيت عالية جداً إد كان الرقم في عام الأكثر ارتفاعاً. أما على صعيد التقافة العليا فقد كان في مصر عام ١٩١٤ جامعة جينية واحدة في القاهرة وفي تركيا جامعة جديدة ضعيفة في استنبول (٢٠٠). وفي مقابل ذلك كانت الحامعات الهندية الصغيرة ـ ولكنها متفوقة ـ ما لا يقاس (كان عمر تلاث منها يزيد على ستين عاماً) والمعاهد التقنية ، ولن نذكر الجامعات اليابانية الممتازة.

والاستثناء الوحيد للوضع المذكور هو لبنان، حيث نسبة الأمية لم تكن تزيد عن ٥٠ حتماً. وكان يضم جامعتين أحنبيتين جيدتين.

#### وكلاء للتبادل الاقتصادي والاجتاعي

تبدو الوقائع هنا أيضاً واضحة وكبيرة الدلالة. في اليابان جاء الدافع إلى التطور الاقتصادي من الدوائر الحاكمة التي احتفظت بسيطرة قوية على مجمل العملية وكان رأس المال الأجنبي المستثمر في القطاع الحاص زهيداً، كما أن الحبرات الأجنبية التي لعبت دوراً هاماً كانت تحت الإشراف والسيطرة اليابانيين (١٥٠)، أما في الهند فكان الأمر على النقيض إذ كان الدافع الرئيسي بريطانيا وليس من خلال الحكومة وحدها، وقد بنيت السكك الحديدية والمرافىء وأعمال الري، بل من خلال القطاع الخاص أيضاً: في التحارة الخارجية والمستعمرات الرراعية والتمويل والصناعات المتنوعة، إلا أن قسماً كبيراً من التطور نفذه الهنود ومن ذلك صناعات النسيج القطني التي كادت أن تكون هندية كلها تقريباً. وصناعة الصلب وفروع أخرى وقد لعب البارسيون في هذه العملية دوراً قيادياً وكان للهنود وخاصة المرواريين نصيبهم أيضاً أما دور المسلمين فكان هزيلاً (٥٠).

أما التطور الذي حصل في السرق الأوسط قبل عام ١٩١٤ فقد أنحزه بمجمله تقريباً أجانب وأعضاء في جماعات أقلية من أرمن ويوبابيين ويهود ومسيحيين لبنانيين وسوريين. وكان فقدان اهتمام الأكترية المسلمة \_ من مصريين وأتراك ومن عرب الجزيرة أو العراقيين مدهشاً. وكتيراً ماكان موضع تعليق. وفي سورية وإيران وحصرموت فقط كان هناك بعض المشروعات التجارية بين المسلمين (٢٥). ويمكن أن نضيف إلى دلك أن البلد الوحيد الذي استقبل هجرة يُعتد مها هو مصر التي كانت تصم عام ١٩١٤ ما يقرب من ربع مليون من الأوروبيين وأقل من ذلك من الأرمن واللبنانيين والسوريين واليهود وكل مهم لعب دوراً هاماً في الاقتصاد. كما تجب الإنتارة إلى الهجرة اليهودية إلى فلسطين.

خلاصة: عند استخلاص النتائج من التحليلات السابقة لكي نرى إن كان ثمة ثمودج للتطور الاقتصادي في السرق الأوسط لا بد أن نعمد إلى تمييز أولي بين الجزء المتوسطي وبين الجزء الواقع على الخليج والبحر الأحمر من المنطقة. فهذا الجزء الأخير الذي يشتمل على إيران والعراق والحزيرة العربية والسودان كان تأتره قليلاً نسبياً بالتغيرات التي جرت في العالم إلى أن تم استخراج الزيت منه. فأصبح فجأة المركز الاقتصادي للسرق الأوسط. وقد كان تأثير العالم عليه سلبياً بصورة رئيسية، حتى الحرب العالمية الأولى، إذ أصرت المنافسة الأوروبية بتجارته البحرية إضراراً شديداً (٥٠) وبصناعاته الحرفية دون أن تتطور موارده الأخرى بصورة متكافئة.

أما الجزء المتوسطي، ففيه أيضاً تنوع كثير. إذ يوحد اتجاه ملحوظ إلى تقدم في مصر أكبر بكتير منه في سورية أو تركيا، ويمكن أخيراً أن نلخص نتيجة المناقشة السابقة كما يلي:

السكان: بدأ التزايد مبكراً على الأرجح عما هو في المناطق الأخرى الأدبى تطوراً (بما في ذلك الهند واليابان) ويمكن أن يبلغ أكبر الأبعاد عموماً وهذا حقيقي فعلاً فيما يتعلق بمصر وممكن بالنسبة إلى سورية والعراق مع التسليم بأن معدلات النمو لم تكن أعلى منها في الأماكن الأخرى.

اقتراض الرأسمال الأجنبي: كان هذا عالياً إلى درجة مفرطة واستخدمت العائدات بشكل غير منتج إلى درجة كبيرة ، وهذا عكس ما جرى في الهند واليابان .

النقل: كانت الروابط المنتظمة بالنقل البخاري مع أوروبا قد تأسست في وقت

مبكر جداً وتطورت السكك الحديدية بدرجة عالية في مصر وبدرجة أقل بكتير في سورية وتركيا.

التجارة الخارجية: كانت الزيادة سريعة وإن تكن أبطأ منها في اليابان وكذلك أبطأ منها في اليابان وكذلك أبطأ منها في الهند، إدا استتينا مصر، وفي كل حال كانت التجارة الحارجية سواء بمعدلات الدخل الفردي أو النسبة المفوية لمجمل الإنتاج القومي أكبر بكتير منها في الهند واليابان.

الزراعة: تم الحصول على اتساع في المردود بفضل التوسع في الأراضي المرروعة وليس بفضل التكثيف كا حصل في اليابان. ولعب الري دوراً قيادياً في مصر أكتر من الهند بفسها.

الصناعة : يبدو أن الحرف اليدوية عالت من المنافسة الأجنبية أكتر مما عانته في الهند واليابان ، يضاف إلى دلك أن الصباعة الحديثة جاءت متأخرة عنهما كثيراً .

الثقافة: حصل تقدم صغير ملحوظ في هذا الحقل وبدرجة أدنى مما حصل في الهند على الأرجح. ولا غرو من عدم ذكر اليامان.

وكلاء الغمو: كان هؤلاء في معظمهم أحانب أو من جماعات أقلية، وهدا على النقيض من اليابان تماماً ومن الهند بدرجة أقل بكتير. يستبد النموذج الذي شكلته هذه الاتجاهات إلى ثلاثة أسس وعوامل ذات علاقة متبادلة فيما بينها جزئياً، هي: قرب المنطقة من أوروبا وموقعها الاستراتيجي، عوائقها الاجتماعية والسياسية، وطبيعة الاقتصاد الأجنبي والسيطرة السياسية. ويمكن أن يضاف إليها عامل رابع هو بدرة الموارد التي بيت عليها الصناعة حتى نهاية القرن التاسع عشر وخصوصاً الطاقة المائية والخسب والفحم والحديد فالمادة الخام الوحيدة المتوفرة تقريباً للصناعة كانت القطن.

ويفسر القرب الفترة المبكرة التي مدأت فيها أوروبا بالعدوان على اقتصاد السرق الأوسط. كما يساعد في إيضاح صنع روابط النقل مع أوروبا والتخلي عن الصناعات اليدوية الشرق أوسطية لتدمير المنافسة الأجنبية والتوسع في المردود الزراعي في الشرق الأوسط لتلبية حاجة الطلب الأحنبي والهمو السريع اللاحق للتجارة الخارجية.

وربما فرض هذا القرب على الأوروبيين أن يساعدوا على تأسيس المحاجر الصحية وأنواع أحرى من الرقابة الوقائية في الشرق الأوسط ليتحنبوا انتشار الأوبئة وربما ساعد ذلك كله على زيادة السكان (٥٨)، كما سهّل القربُ هجرة المتعهدين الأوروبيين والتقنيين إلى الشرق الأوسط، الذين قدموا مساهمة هامة في تطور المطقة وفرضوا عليها اتجاهاً ونموذجاً ما. ولا ربب في أن القرب سهل السيطرة الأوروبية الاقتصادية والسياسية على الشرق الأوسط (٥٩).

إن التخلف الاجتماعي والسياسي في المنطقة يساعد على تفسير طبيعة ردود فعلها على صدمة التوسع الاقتصادي الأوروبي. ويمكنا التمييز بين تلاثة جواس منها: أولها أن مستوى الشرق الأوسط التربوي والثقافي كان متدبياً جداً، حتى عبدما نقيسه بمناطق أخرى قليلة التطور كاليابان والهند، هذا إدا لم ندكر جنوب شرق أوروبا وأمريكا اللاتينية (٦٠). وثانيها أن ىنيته الاحتماعية كانت غير مؤاتية للتطور وقد فشلت لأسباب تاريخية متبوعة في إنتاج مورجوازية قوية وأعوزتها الهيئات المستقلة كالمدن \_ الدولة والبقابات والجماعات الأحرى التي تستطيع أن تعبر وتدافع عن مصالح الطبقات أو المجموعات المعنية بتطوير الاقتصاد، وبدلاً من ذلك بقيت السيطرة الصارمة في أيدي البيروقراطية العسكرية والمدنية. وثالثها، ولا ريب أنها نتيجة لازمة جزئياً على الأقل، أن أفكار الدولة الاقتصادية وسياسات الحكومة كانت غير متنورة بشكل فريد، ففي أوروبا كانت عقيدة المركنتليين (المذهب التجاري) الأساسية تتلحص في الحاجة إلى تحريك الصادرات في سبيل تنمية عائد الصباعة المحلية وكانت التدابير المتنوعة تتخذ للوصول إلى هذه الغاية. أما في الامبراطورية العثمانية فكانت الضرائب على الصادرات أعلى معدلاً بكتير منها على الواردات. هنا كانت تسود «السياسة الاحترازية» حسب تعبير هيكسر (Hecksher) الذي يصف فيه موقف أوروبا القروسطية ، حيث لم تكن الأهداف الرئيسية تنسيط الإنتاج المحلى بل إيجاد الاحتياجات المالية للحكومة وتأمين المدن الكبرى وحصوصاً استنبول والاطمئنان على إمدادها بالتموين بشكل كاف. وقد ظهرت بعض الملامح الدالة على سياسة أكثر استنارة أيام السلطان سليم الثالث ولكنها لم تنتج إلا القليل. وبعد ذلك عرف السرق الأوسط رجال دولة من أمثال رشيد باشا استوعبوا القواعد الليبرالية في سبيل التنمية الاقتصادية ولم يفعلوا إلا القليل لمساعدة الاقتصاد حتى الجزء الأحير من القرن التاسع عشم (٦١).

إن المستوى التربوي والثقافي المتدني حداً في الشرق الأوسط وبنيته الاجتماعية وشكل

مؤسساته السياسية تعنى أنه لم يكن يملك حكومة فعالة ولو جزئياً ولا بورجوازية وطنية تمسك بيدها تطوير اقتصاد المنطقة وتساعد على قيادة مسيرته نحو الهج المرغوب. وممد دلكِ الحين وبعد صدمة التورة الصناعية بكل متطلباتها من استثمار المواد الأولية في المنطقة أخذ الأوروبيون ينفذون خططهم وتساعدهم في ذلك أقليات صغيرة في التطوير والأسواق والنقل ووسائطه، هدا إذا كانوا نفدوا شيئاً بالفعل. إلا أن هذا التطوير من خلال بورجوازية مزروعة في المطقة كانت له عيوب حتمية : أولها أن حصة كبيرة جداً من ثمار التقدم دهبت إلى الأجانب أو إلى أعضاء في الأقليات، ولو ضربنا مثلاً حالة قصوى حتى قبل الحرب العالمية الأولى فإن هاتين الحماعتين كانتا تملكان مابين ١٥ ــ ٢٠٪ من ثروة مصر وابتلعتا أكثر من ١٠٪ من دخلها. ثانياً. إن حضور أجانب مثقفين ومحموعات من الأقليات أضعفت من الضغط الكبير على الحكومة من أجل نشر التعليم وتطوير المصادر الإنسانية في هذه البلدال. تالتاً إن وحود هذه البورحوازية وقوتها منعا قيام بورحوازية وطنية مسلمة. وأخيراً وبسبب هذا العامل نفسه. نقيت عملية التطور الرأسمالي بمجملها أجنبية في هده المنطقة، واعتبرت كذلك معلاً من قبل سكانها ، ويساعد هذا الواقع على إيصاح التدابير التي اتخذت ضد الأجانب وجماعة الأقليات في تركيا أعوام ١٩٢٠ وفي مصر أعوام ١٩٤٠ ــ ٥٠ ويجب أن نضيف إلى هذا أن الأجاىب في سورية ولبمان لعبوا دوراً مختلفاً وأقل بكتير . وكان التطور وطنياً إلى درجة أكبر بكثير. وفيما يتعلق أخيراً بالاقتصاد الأجنبي وبالسيطرة السياسية كان الشرق الأوسط ستكل ما هو الأسوأ في كلا العالمين، فاليابان لم تفقد أبداً استقلالها الكامل وكانت قادرة على القيام بثورة ١٨٦٨ وأن تقود بعد ذلك اقتصادها في الاتجاه الذي تتطلبه المصلحة الوطبية ، كما عبرت عنها الطبقة الحاكمة ، أما الهبد فعلى النقيض ، إذ كانت خاضعة برمنها للسيطرة البريطانية ، وقد سبب دلك عدداً من العوائق التي أحذت تضغط بشدة مبد أيام آدم سمیث، ولکن کان لها معض الفوائد التی تنبأ بها بصورة مدهشة کارل مارکس (انظر مقاله الرائع «النتائج المستقبلية للحكم الريطاني في الهمد» والدي نشر في نيويورك ديلي تريبيون تموز ١٨٥٣) مع أن أتباعه تجاهلوه بحدر . وبعد الهب والفوضي أول الأمر أخذ الحكم البريطاني يؤمن إدارة فعالة ومستقيمة ضممت أن يستعمل الدين الخارحي بصورة منتجة لساء أوسع منظومة ري في العالم وتالث أكبر شبكة سكك حديدية وكدلك الترويد ببعص التعليم كما تم تحويل نظام حيازة الأرض. وعندما لم تشجع التصبيع، والحقيقة أنه غالباً ما تمت إعاقته وضعياً ، فإما وضعت مقدماته المادية .

لم تكن ثمة سيطرة «سياسية» أجسية كاملة على كل حال في الشرق الأوسط إلا في

عدن وفي السودان بعد عام ١٨٩٦. وفي بقية المنطقة كان ثمة نفوذ كبير لقوى متعارضة يراقب كل منها الآحر ويكبحه بفعل العيرة وأدى دلك إلى إجهاض محاولة محمد على للتطوير وإلى فشل ثورتين واعدتين: التورة المصرية عام ١٩٥٠ والإيرانية عام ١٩٥٠ – ٩ كا أدى إلى إحباط كتير من التقدم الذي كان لولا ذلك سيحصل في تركيا وإيران وسورية وحتى في مصر أحبطت الامتيازات وصدوق الدين كثيراً من إصلاحات كرومر (٢٢٠). كان الاقتصاد الأجبني علاوة على ذلك يسيطر سيطره ساحقة ولم يؤد فقط إلى تدعيم النظام الاجتماعي وخلق شعور عميق بالخذلان مل أدى كذلك إلى صح مبالغ كبيرة من المنطقة إلى الخارج على شكل مدفوعات ماسم فوائد أرباح أسهم. إن الاستنراف الذي وافقه ازدياد في الثو السكاني ، وحروب وتبذير ملكي وارتفاع محتمل في مستويات الاستهلاك لم يترك إلا النزر واضحة للعيان في مصر بعد الحرب العالمية الأولى عدما بلعت الرراعة الحدود القصوى لها وتدهورت شروط التجارة ومن حسن الحظ أن الشرق الأوسط حصل على فرصة ثانية حاءت وتدهورت شروط التجارة ومن حسن الحظ أن الشرق الأوسط حصل على فرصة ثانية حاءت على شكل اكتشاف منابعه النفطية وعلى منالغ ضخمة من المساعدات الخارجية وهذا يمكنه أن ينفذ اليوم برنامجاً جديداً من التصيع والتحديث في اقتصاده وفي مجتمعه .



| Cambridge Economic History of Europe, Vol.V1, Cambridge, 1965,P85                                                                                                                         | _ | ١  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|
| Ibid. p.64.                                                                                                                                                                               |   | ۲  |
| Vera Anstey, The Economic Development of India, London, 1957, p.605                                                                                                                       |   | ٣  |
| Cambridge Economic History, p65.                                                                                                                                                          |   | ٤  |
| Gabriel Baer, «Urbanization in Egypt, 1820-1907» in W R Polk and R.L. Chambers (eds) The                                                                                                  | _ | ٥  |
| Beginnings of mnodernization in the Middle East, Chicago, 1968.                                                                                                                           |   | _  |
| M.S. Hasan, «Growth and Structure of Iraq's population, 1867-1947 Bulletin of the Oxford                                                                                                  |   | ٦  |
| University Institute of Statistics, XX, 1958.<br>The Economic History of the middle East, Chicago, للتوسع في المعلومات انظر شارل عيساوي                                                   |   | ٧  |
| 1966.p.209.                                                                                                                                                                               |   | ٧  |
| في سبيل مناقشة كاملة انطر شارل عيساوي : Economic Growth in the Arab world since 1800 «Middle                                                                                              |   | ٨  |
| East Economic Papers (Beirut) 1964.                                                                                                                                                       |   |    |
| انظر عيساوي · بالتتابع  Economic History, PP 332 and 469-70                                                                                                                               | _ | ٩  |
| Ibid p.17.                                                                                                                                                                                |   | ١. |
| Eliot G Mears Modern Turkey, New York 1924, p.580 Quoting statesman's yearbook, This figure is                                                                                            | _ | 11 |
| not necessarily incompatible with that of the Census of 1927, Viz, 13, 648,000 in view of Turkey's                                                                                        |   |    |
| huge war Losses and the exodus of Greeks Armenians and others                                                                                                                             |   |    |
| George Curzon, Persia and the Persian Question, London, 1892                                                                                                                              |   | ١٢ |
| Ibid P 493, Encyclopedia Britannica (Eleventh Edition) S V Persia and Etecole Lorini, La Persia economica, Rome, 1900, p.378. L A Sobotsinskili Persia (St Petersburg, 1913) P12 Guates a | _ | ۱۳ |
| Contemporary (1909) estimate by Modevev of 10 million United Nations Monthly Bulletin of Statistics.                                                                                      |   | ١٤ |
| •                                                                                                                                                                                         | _ |    |
| ربما كان الرقم المقابل بالنسبة لتركيا حول ١٠ مليون عام ١٨٩٠ وهو ما يتضمن معدل بمو يزيد على ١٥                                                                                             |   | 10 |
| الأُلُفِ مِينَ عَامَ ١٨٩٠ و١٩١٤ ويبدو هذا الرقم عالياً جداً ويكون مِن المحتمل بالتالي أن رقم ١٨٩٠                                                                                         |   |    |
| هو أكبر من عشرة ملايين ومن نفس الوحه يمكن أن يكون رقم ١٨٣١ أقل نقليل من عشرة ملايين .                                                                                                     |   |    |
| Op Cit p.493                                                                                                                                                                              |   | 17 |
| انطر                                                                                                                                                                                      |   | 17 |
| A.E Crouchley. The investment of Foreign capital in Egyptian Companies and Public Debt, Cairo,                                                                                            |   |    |
| 1936, and L A Fridman, Kapitalisticeskoye razvitiye Ygipta, Moscow 1963 p 13.                                                                                                             |   |    |
| في سبيل التفاصيل انطر: عيساوي . Economic History, pp.94-106                                                                                                                               |   | ١٨ |
| في سبيل التفاصيل انطر محمد علي جمال راده Gang-i Shaygàn, Berlin                                                                                                                           |   | ۱۹ |
| كَان رأسَّمال سك الحسم الروسي ع ٦٤ مليون روىل ١١٦-١٩٥8 A.H, pp98 دهبي وكان محموع قيمة الأملاك                                                                                             |   |    |
| الروسية التي أعلى السوفييت تحلِّيهم عن كل مطالبة عام ١٩٢١ أكثرٍ من ٣٠٠ مليون روبل دهبي. وعلى                                                                                              |   |    |
| كلُّ حال يتضمن هذا الرقم الأحير قواعد عسكرية مختلفة كما أن الأُسس التي بني عليها التقدير ليست                                                                                             |   |    |
| ان عن پستسن و م پرو                                                                                                                                                                       |   |    |

erted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

S G.Gorehkov, Iran Moscow, 1961, P 153, Ching, M V Popov, Amerikans Kly imeria, Lismv Irane, Moscow, 1956, p 5

Op cit.p 155, and sir percy sykes, A History of Persia, London, 1921, Vol 11, p 523 انظر حمال راده 324 انظر عمال راده 324 انظر

انظر أيصاً أحمد حتّة: تاريح مصر الاقتصادي ، القاهرة ، ١٩٥٧ وكذلك (N Verney and G. Dambannı Les Puissances étrangeres dans le levant, Paris, 1900

Asymmetrical development and transport in Egypt 1800-1914 in Polk and يساوي ٢٦ — انظر شارل عيساوي ٢٦ — ٢٦ (Chambers (eds), Op Cit

Albert H Imlah, Economic elements in the Pax Britanica Cambridge, Mass, 1958, pp 189, 94-8 \_\_\_ ۲۷ \_\_\_ في سبيل التعاصيل انظر عيساوي . 4-35 Economic History, pp 363-4

٢٩ \_ ييما يحص سورية ربما كان الارتفاع بنفس الدرجة قمن ١٠٠٠، ٥٠ حيه استرليبي Ibid, p30 في السنة كا قيل في سوات ١٨٢٠ إلى ١٠ ملايين حبيه في عام ١٩١١ \_ وكلا الرقمين يعودان إلى التحارة المحرية التي ارتفعت سرعة أكبر من البرية وSee Ibid pp208-. أما بالبسنة للعراق فإن «حسن» يصبع معدلاً لحمل التحارة في حدود ٢٠٠٠ ٢٨٠ حبيه استرليبي في عام ١٨٦٤ \_ ٢١، و٠٠٠ ر٢٢٠ في عام الممان حسن. التطسور عمد سلمان حسن. التطسور الاقتصادي، يروت ص ٩٥ و ٢٢٠.

Marvina L. Entner, Russo-Persian Commercial Relations, 1828-1914 Gainseville, Fla, 1965, p.8 \_\_\_\_\_ \( \tilde{\pi} \).

Ibid, p 63

۳۲ \_ هناك تقدير ممكر كان يرى الحصة الروسية أقل مكثير Curzon, op.cit, vol ii,pp.562,582 . وحتى بعد مصاعفة رقم الواردات الإيرانية من روسيا ، إدا حسما حساب تهريب البضائع ، فإن محمل التحارة بين البلدين في سنة ١٨٥٢ \_ ٧ قدرت به ٤ كل مليون تيلر من محموع التحارة الإيرانية المقدرة به ٤٢ مليون أو ما يعادل ٣٦ مليون جيه استرليبي ، والرقم الأحير على كل حال الذي يتصمن تقديرات التحارة مع آسيا الوسطى يمكن أن يكون مرتفعاً إلى حد ما انظر

Ernst Otto-Blau & Commerzielle Zustande Persiens Berlin 1858,pp 164-5

وتصع الإحصائية العالمية السبوية لعصبة الأم .1929 Geneva الإعلام الميون دولار ، أي بمجموع قدره رقصاً للواردات الإيرابية عام ١٩١٣ بحوالي ٥٥ مليون دولار وصادراتها ٣٨ مليون دولار ، أي بمجموع قدره ٩٣ مليون (حوالي ١٧ مليون حبيه) ويشتمل هذا على ريادة ثلاثة أضعاف بالأسعار الحارية في السبوات السبين السابقة على الحرب العالمية الأولى ومبد أن كانت مستويات الأسعار في سبوات ١٨٥٠ قريبة من تلك الأسعار السائدة في عام ١٩١٣ يجب أن يكون المحو قد وصل بالأرقام الفعلية إلى ثلاثة أصعاف أبضاً

ولائد أن نمواً قد حصل في النصف الأول من القرن التاسع عشر وهذا ما يوحي به واقع يؤكد أن التحارة عام ١٨٣١ ــ ٥٦ بين طرائرون والتي كانت كلها تقريباً تحا. عابرة (ترانريت) من إيران وإليها تضاعفت التي عشرة مرة (Blanm op.cit pp235) وفي أوائل سنوات ١٨٥٠ استقبلت طرائزون نصف واردات إيران تقريباً وسدس صادراتها. أما الأرقام المسكرة فكانت متناقصة ففي عام ١٨٣٤ قبدر J.B.

Fraser محمل تحارة إيران مع أورونا بما فيها روسيا بمليون حبيه استرليبي واحد (المرجع السابق ص١٦٥) وفي عام ١٨٣٦ يقدر ستورات W Stuart الصادرات البريطانية إلى إيران مأكثر من مليون حميه ودكر أن الصادرات الروسية كانت أكبر عقدار الثلثين Curzon, op,Cit, Vol, ii,p564)).

Economic History, Part V, Introduction and Part, VII, introduction يساوى ٣٣

Liverpool East India Committee, quoted in 1 Durga Parshad, some aspects of Indian Foreign Trade, \_\_\_ 75 1757-1893, London, 1932,p132

40 Ibid. p215

Historical Statistics of the Japanese Economy (1966) سك اليابان – ٣٦

Asymmetrical Development : سلطر عيساوي ٣٧

أحدت أرقام التجارة الحارجية وعدد السكان من كتاب عصة الأمم الإحصائي · Statistical yearbook

۳۸ ـــ من أجل التفاصيل انظر عيساوي · الهمو الاقتصادي Economic growth وكذلك Hla Myint اقتصادات المدان النامية The Economics of the developing Countries, London, 1964, Chapter3

P 9 \_\_\_ انظر A E Crouchley «Acentury of Economic Development» L'Egypte Contemporaine (Cairo) 1939, and E.R.J Owen. «Cotton production and the days formers Oxford university, 1965

Robert L. Tignor, Modernization and British Colonia Colonial Rule in Egypt, Princeton, N J في يا انظر 1966 Chapter7

Anstey, OP.Cit Chapter7 \_\_ ابطر 4\

۲۶ سد انظر وثيقة في وزارة الرراعة الأمريكية Agriculture in 26 Developing Nations 1948 to 1963. Washington D.C. p45

أما أحدث ماقشة في هده المسألة فهي في

James Nakamura, Agricultural Production and the Economic Development of Japan 1873-1922, Princeton N.J, 1966.

Anstey, OP,Cit P207 \_ \_ 57، أن الأحكام التالية لعالم دي مكانة عالية يحب أن تلحظ على أية حال، أن التوسع البيطابي في تصدير الأقمشة إلى الهند قد امتص الطلب المتزايد، ولم يكن النساحون على الأنوال اليدوية في مهاية المرحلة أقل عدداً أو أقل حودة اقتصادية مهم في بدايتها، وإن القطاع التقليدي بصورة عامة ، لم يبحدر بصورة مطلقة من حيث المدلول الاقتصادي .

Morris D Morris «Towards a Reinterpretation of nineteenth Century Indian Economic History». Journal of Economic History 1963.

> £ ٤ \_\_ انظر عيساوي : Economic History pp 38-59,452-60 . ومن أحل محاولة محمد على في محال التصنيع انظر: المرجع السابق ص٣٨٩ - ٢٠١٠.

ه کا 🔔 انظر Anstey ، مرجع سسق دکره . Chapter 9 Cambridge Economic History, pp. 908-19 and Krishan ، مرجع سسق دکره Columbia ورقة غير منشورة Saimi «Some Measures of the Economic growth of India, 1860-1913 ووقة غير منشورة University

Cambridge Economic History pp 875-99 and William W Lockwood, The Economic Development of Japan, Princeton, N.J 1954.

٤٧ ـــ انظر

Owen, op. Cit, and Issawi, Economic History p365.

I.M.Smilianskaya «Razlozeniye Feodalnik othnoshenii. » Translated in ibid, pp, 226, 47, and \_\_\_ & A

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

Dominique Chevalier, «Western Development and Eastern Crisis in the Mid Nineteenth Century» in Polk and Chambers (eds) OP, Cit.

- Nikki R. Keddie, Historical obstacles to agrarian change in Iran Claremont Asian Studies, \_\_\_\_ § 9 Claremont California, 1960 p4 See also A:K S Lambton, Landlord and Peasantin Persia London, 1953, pp.143-5
- معطيات على التقدم Morris, op, cit, see also Anstey OP, Cit, Chapter XVI معطيات على التقدم المتميز في الأربعين أو الخمسين سنة التي سنقت الحرب العالمية الأولى See saim, op. cit
- Lockwood op, Cit pp, 34, 138-50 \_\_\_ o \
- Herbert Passin, Society and Education in Japan, New York, 1965, p11 ومن أحل التفاصيل انظر عيساوي Asymmetrical Development:
- حسب انظر وررت في دلك الوقت تأحد طلابها كلهم تقريباً من حماعات الأقليات وحسب انظر
   Mears, OP.Cit. Chapter5
- ٥٤ سـ كان ثمة ميدان واحد في البداية يسيطر عليه الأحانب وهو تحارة الصادرات ولكنه في عام ١٩١٣ أصبح معظم تحارة ما وراء البحار في يد شركات يا مانية وكان مصفها (أي التحارة) يُنقل الآن على سفن يا مانية لدوkwood. OP.Cit, p329
  - ٥٥ ـــ انظر

Morris op.Cit, Anstey, op Cit pp109-17, and D H Buchanan, The development of Capitalistic Enter Prise in India, New York, 1934, Chapters Vii-Xiii.

- Economic History, pp114-25, 505-13, Jamalzade, OP Cit P93 انظر عيساوي ٥٦
- ٥٧ ــ ذلك أن مجمل حمولات البواخر من الخليح التي تدحل المراقء الهددية ارتفع من حوالي ١٠٠٠٠ مئة الف طن في السنة في أواحر سبوات الخمسينيات إلى أكثر من ٢٠٠٠٠ مائتي ألف طن في أوائل سنوات ١٩٠٠ ثم هبط بعد دلك إلى ما دون مستواه الأصلي في بداية الحرب العالمية الأولى. انظر Statistical Abstract Relating to British India ولا تعطي هده الأرقام المراكب العربية والفارسية وحسب، من المواخر البريطانية وغيرها التي تمخر عبات البحر بين الهند والحليج. وكان نقص العدد بين المراكب المذكورة كبيراً حداً وقد حدثت العملية نفسها في منطقة البحر الأحمر.

#### ٥٨ ــ في سبيل دراسة تفصيلية انظر

Public Health Administration under, Robert Tignor British rule-1882-1914, unpublished doctoral dissertation, Yale university, 1960

وكانت قد تأسست محاحر صحية أولية في محتلف المرافىء العثمانية في النصف الأول من القرن التاسع عشر.

99 -- إن الحكم التالي يستحق بعض الاعتبار لو أن اليابان كانت أكتر قرباً من الأمم العظمى المصنعة في العرب لكان محوذح نموها وتعيرها البيوي بعد سنة ١٨٦٨ مختلفاً بعض الشيء في العالب. وكان كل من الضعط من أحل التصنيع والفرصة المواتية لإنجازه قد قلت ولو أنها حظيت بالوصول إلى الأسواق الحارجية الكبرى لتسويق فحمها ومنتحاتها السحرية ومحاصيلها الزراعية دات القيمة العالية، ولو أن البصائع الاستهلاكية العربية نافستها في اليابان بقوة أكبر مما كانت عليه الحال لتأخر تقدم الصناعة OP.Cit p353

#### . Asymmetrical Development يانظر عيساوي

Idem, Economic History, pp 52-3

\_ 7'

٦٢ \_\_ كان هناك عامل آخر هام هو القيود التي فرضتها الاتفاقات التحارية العالمية التي فرصت على حكومات النشرق الأوسط، وكانت الاتفاقات تمعها من فرص صريبة جمركية لحماية صناعاتها، وكان لهذه القيود بطير في الهند وحتى عام ١٨٩٩ في اليانان

| converted by Till Combine | - (no stamps are applied by re | ggistered version) |
|---------------------------|--------------------------------|--------------------|
|                           |                                |                    |
|                           |                                |                    |
|                           |                                |                    |
|                           |                                |                    |
|                           |                                |                    |
|                           |                                |                    |
|                           |                                |                    |
|                           |                                |                    |
|                           |                                |                    |
|                           |                                |                    |
|                           |                                |                    |
|                           |                                |                    |
|                           |                                |                    |
|                           |                                |                    |
|                           |                                |                    |
|                           |                                |                    |
|                           |                                |                    |
|                           |                                |                    |
|                           |                                |                    |
|                           |                                |                    |
|                           |                                |                    |
|                           |                                |                    |
|                           |                                |                    |
|                           |                                |                    |
|                           |                                |                    |
|                           |                                |                    |
|                           |                                |                    |

# أصول الملكية الخاصة للأرض في مصر إعادة تقويم

### كينيت م . كونو KENNETH M.CUNO

ثمة اتفاق في تاريخ مصر الرسمي على أن الملكية الخاصة للأرض أدخلت في القرن التاسع عشر (١١) وقد ارتبط هذا التطور في القانون التشريعي غالباً من الناحية التحليلية بعملية التحديث (٢) وتفترض نظرية التحديت ثنائية أساسية بين مجتمعين نمطيين مثاليين: تقليدي وحديث مما يقتضي ضمناً انقطاعاً حاداً بين الأزمنة التاريخية؛ أي ما قبل بدء التحديت وما بعده ، وتفتقر المجتمعات التقليدية من وجهة النظر تلك إلى القدرة على توليد تغير احتماعي ذي معسى من داحلها. فالتغير ينتج بالأحرى من اتساع الاتصالات وتنوع التقنية المنتشرة عالمياً من أوروبا الحديتة ومن أمريكا الشمالية. وتنهار في عملية التحديت المعايير التقليدية والبني في المجتمع المضيف وتنبت في مكاما قم عقلانية جديدة ومؤسسات، ويعتبر تطور بظام الأراضي الجديد في مصر غالباً أحد أمتلة هذا التبدل. يُنظَر في معظم الدراسات التاريخية حتى اليوم إلى أثر أوروبا وظهور المصلحين الأقوياء الذين تأثروا بالأفكار الأوروبية كأمر حاسم في بدايات التحديث في الشرق الأوسط. أما في مصر فإن الحدثين الأكتر رمزية هما الاحتلال الفرنسي عام ١٧٩٨ \_ ١٨٠١ تم حكم محمد على باشا ١٨٠٥ \_ ١٨٤٨ « مؤسس مصر الحديتة » وتسير الدلائل بعد فحص دقيق للمصادر إلى عدم وحود انقطاع تاريحي بل إلى عكسه، وليس ثمة تحطيم للمؤسسات وحلول محلها بل إنه تطور حركي لها يدين لقوى أصلية بقدر مايدين لتأثيرات خارجية (٤) وهذا يدعو إلى إعادة تقويم للتبدل الاحتماعي \_ الاقتصادي في مصر ولعلاقتها بالتأثيرات الأوروبية ولـدلالاتها في الإصلاح التشريعي . إن التحول في علاقات الملكية في مصر والأراضي العثمانية الأخرى كان قد أخذ مجراه وأدى إلى ظهور أشكال من الملكية الخاصة للأراصي قبل رمن طويل من إصلاحات القرن التاسع عشر الذائعة الصيت. وهذا على النقيض من العرف السائد في معظم النصوص التاريخية. ويبدو هذا جلياً بعد فحص سلوك العناصر التي تضع يدها على الأرض في القرنين الثامل عشر والتاسع عشر، والصراعات فيما بينها على اكتساب الأرض والاستمرار في السيطرة عليها وذلك في مستويات ثلاثة: كمصدر للربع، يمكن التنازل عنه في سبيل الدخل وكوسيلة للإنتاج وسد الرمق.

وتسير هذه المستويات المختلفة من الاستفادة من الأرض إلى تراتبية في الحقوق التي يتم تقاسمها أو المطالبة بها أو /و بإنتاجها، موجودة في الفترة التي سبقت صعود محمد على إلى السلطة، وهي تسبه أنظمة أخرى قبل رأسمالية في أوروباوآسيا ("وكانت العلاقات السياسية والاقتصادية والاحتماعية مرتبطة ارتباطاً صحيحاً بعلاقات الملكية. وبعبارة أحرى كانت علاقات الملكية علاقات احتماعية بأوسع معاني الكلمة، ويضفي عليها القانون شرعيته.

ولم يكن تأسيس الملكية الخاصة للأرض في مكان هذا النظام ناتجاً عن «الحقوق» التي لم تكن موحودة أصلاً، كا لم يكن مجرد أمر تحويل من الدولة إلى الأفراد بل شمل دم مطالبات أصحاب الحصص في سياق واحد وتمليكها لأفراد. فهي تمثل تأسيس سيطرة الأفراد الحصرية على الأرض باعتبارها نظاماً سائداً لعلاقات الملكية بدلاً من السيطرة التي كانوا يتقاسمونها. كانت الإدارة العثمانية لملكية الأراضي في مصر تجسد مبدأ الحقوق المقتسمة (1). وكان السلطان (أي الدولة) بحكم القانون «مالكاً» لمعظم الأرض الزراعية. إذ كانت سلطة الدولة على الأرض محدودة في الواقع بجباية الضرائب وبالصيانة الإجبارية لأعمال الري من حلال استحدام السخرة، وعمدت الدولة من حهة تانية لكي تنجز أمر جباية الضرائب وتصريف الإدارة في الريف إلى استخدام وسطاء متعددين أباطت بهم مسؤولية قرية الضرائب وتصريف الإدارة في الريف إلى استخدام وسطاء متعددين أباطت بهم مسؤولية قرية أو أكثر كانوا يتقاضون منها جزءاً من العائدات ومن قطاعات من الأرض خاضعة لحيازة خاصة كذلك. لقاء خدماتهم. وكان الفلاحون أخيراً يملكون حقوقاً تقليدية تخولهم فلاحة خاصة كذلك. لقاء خدماتهم. وكان الفلاحون أخيراً يملكون حقوقاً تقليدية تخولهم فلاحة الأرض والبقاء عليها.

وفي مصر السفلى وأجزاء من مصر الوسطى كان الفلاحون يحتفطون بأرضهم مدى الحياة ويورتونها لأبنائهم طالما أنهم يدفعون الضرائب «ومن هنا جاء مصطلح أثر أو أثرية » وكان فيضان النيل السنوي يتسب في تغييرات كبرى في منطقة الأرض الصالحة للزراعة في مصر العليا وبقية مصر الوسطى لذا كانت تقاس الأرض سنوياً ويعاد تقسيمها من جديد بين

فلاحي القرية (أرض المساحة) وبهذا يكون ضمان ملكية الفرد لأرضه محفوظاً بالنسبة لفلاحي أرض الأثر ولا بد أن العائلات الأخرى في القرية كانت تحفظ بحق دائم مماثل في قطع أرض المساحة المحصصة لها. ولم تكن الدولة ولا الوسطاء يتدخلون في شؤون الإنتاج إلا بصورة غير مباشرة من حلال متطلبات الضريبة وأعمال الرى.

وقد دكر سكوت أن الفلاحين حريصون أشد الحرص ومستعدون للدفاع المستميت عن هذين الترطين: ضمان الحيازة وقدرتهم على اتخاذ القرار المتعلق بعملية الإنتاج، ذلك أن سيطرة الفلاحين المباشرة على الأرض والإنتاج هي وسيلتهم للحفاظ على الأمان في مواجهة القوى التي يصعب التنبؤ بها مثل الطقس أو اقتصاد السوق وعلى أن يضموا لأنفسهم مورد رزق مناسب في حدوده الدنيا. إن من شأن التدخل في هده الحقوق الموروتة أو التشدد في فرض الضرائب والإيحارات التي تهدد بدفع الفلاحين إلى ما دون المستوى المقبول للعيش، أن يثير سخطاً أشد وقد يدفعهم إلى مقاومة أشد مما تستثيره فيهم نظم الاستغلال التي هي أكثر مرونة وإن تكن تنتهب جزءاً أكبر من فوائصهم (٧).

وكان القانون العثماني، وهذا أمر له دلالته، يخفف من الضرائب في سنوات القحط والفيضانات المدمرة كما كان يضمن شروط حيازة الفلاح التقليدية لأرضه (^).

كما أن الأنظمة العثمانية أحدثت تدابير تمع الوسطاء من الاستبداد بالفلاحين. ومن استنراف حقوق الدولة المسيطرة على الأرض. ومن أن يختلسوا أكثر من بصيبهم الشرعي من العائدات. وكان ثمة موظفون ذوو رواتب استحدموا في الأصل للإشراف على الزراعة وعلى جمع الضرائب وقد ظهر «الالترام» خلال القرن السابع عشر (٩). حيث كانوا ينالونه لمدة عام أو أكثر من خلال مزاد علني تقيمه وزارة المالية. وكان الملتزم يتلقى من خلال التزامه قطعة خاصة من الأرض هي «العوصية علاق» وكان يزرعها لفائدته بالأحرة أو عن طريق السخرة أو أنه كان يؤحرها. وكان ربحه السخصي «الفائض» من أرض العوصية العمرائب التي الزيادة المفرطة في الضرائب التي تمت جبايتها تفوق أربع أو خمس مرات كمية الضرائب التي يعيدها إلى الدولة ويسير هذا إلى مدى جدوى الالتزام (١٠٠).

لابد للقانون أن تسانده القوة لكي يكون فعالاً في حين أنه في وضع كهذا حيث الدولة ضعيفة لا تشير التدابير الرسمية إلى الممارسات الفعلية . وكان كل طرف ممن يتشاركون في الحقوق على الأرض في مصر العتمانية كما في كل مكان آخر ، يستطيع أن يتبت حقه ويدافع عنه بمقدار ما يمتلك من وسائل الإكراه أي من القوة السياسية . وإذ كانت سلطة الحكومة

في الولايات قد ضعفت فإن قوانين الأرض أصبحت تفقد صلاحيتها باطراد في حين ازدادت سيطرة الوسطاء على الأرض على حساب الدولة. وفي نداية القرن التامن عشر كانوا قد اكتسبوا حقوق وضع اليد على الأرض في مصر وهذا ما كرسهم كالكين لهذه الأراضي بكل معنى الكلمة ويتضمن دلك:

- ١ \_ امتلاك الالتزام مدى الحياة ما دامت الضرائب تدفع.
- ٢ ــ انتقاله عن طريق الإرت إلى الأولاد ، أو الروحات ، أو الرقيق الأبيض .
- ٣ ـــ إمكانية تحويل الأرض إلى وقف وبذلك يصمن للأسرة امتلاكها المستمر.
  - ٤ ـــ إمكانية رهن الأرض.
  - أن يأخذ عليها ملغاً كرهن أو أن يبعها ماشرة (١١).

لقد استعملت هده المعايير بدقة في الدراسات السابقة عن مصر في القرن التاسع عسر لتشير إلى التحرك باتجاه الملكية الخاصة (١٢) والأمتلة التي ترى أن الملكية الخاصة قد ظهرت في مصر خلال القرن التاسع عشر كأبعد ما يكون يجب أن تهمل.

وقد اتضح استنزاف الوسطاء لسلطة الدولة على الأرض من خلال أكداس من الأوهام القانونية التي استخدمت لتلتف على الوضع القائم الشرعي للأرض والذي لا يقبل التحويل.

كان الإقراض والرهى يتمان تحت تسمية ملطفة هي «الاسقاط» فكانت عمليات البيع تسمى «الإسقاط إلى الأبد» (١٣) وقد استخدمت أوهام مماثلة في نقل ملكية أراضي الوقف (١١). ويجب ألا يفاحئنا اللحوء إلى هذه القوانين الوهمية فقد استعملت من قبل في مرات وأمكنة كتيرة ومنها الالتفاف على النواهي القرآنية المتعلقة بالمراهنة وبالربا (١٥). كا استخدمت بشكل مراوغ فيما يتعلق ببعض القيود على الملكية الخاصة للأرض في بعض أحزاء من أوروبا المعاصرة (١١). وقد أدى التطور الدي سبب التعامل مع الأرض وكأنها سلعة قابلة للتحويل إلى استخدام هذه الأوهام إلا أن الاستمرار في استعمال التعبير الشرعي القديم الخاص بحيازة الأرض استعمالاً سطحياً جعل هذا الانتقال عامضاً.

أوقفت عملية إعادة تأسيس دولة قوية في القرن التاسع عشر التطور باتجاه الملكية الحناصة جزئياً. مع أنها ويا للمفارقة، سهلت هذه الحركة على المدى الطويل، وقد كثفت الدولة من السيطرة على الأرض كما لم يحدث أبداً من قبل، وفي منحى وحيد وضعت يدها عليها. والأمر الثاني أنها انتهكت حقوق الحيارة التقليدية للفلاحين بتدخلها في عملية الإنتاج وتحويل الحيازة بالشكل الدي رأته ماساً. وأخيراً سمح ضعف الدولة بعد عام ١٨٤٠ لجيل

حديد من الوسطاء وواضعي اليد المحظوظين الدين خلقتهم أن يؤثروا على سياسات حيازة الأرض لفائدتهم الخاصة.

إذا عرنا عن مسائل حيارة الأرض بعبارات التنافس أو الصراع بين الأشخاص المتعددين المعنيين بشؤون الأرض وإنتاجها حينئذ تكون التطورات في القرن التاسع عشر قد ظهرت كاستمرار للاتجاهات في القرن الثامن عشر ، إن تشريع الملكية الخاصة للأرض جاء في أعقاب ذلك الصراع الطويل الأجل للسيطرة على الأرض ، وقد أضفى الطابع القانوني على النظام الجديد الذي صنعه الصراع ووطد بشكل قاطع أوضاع أولئك الذين كسبوا من النظام الجديد الذي الأرض الكبار بوجه خاص ، وكذلك طبقة من الفلاحين الأغنياء . وهو النهاية مرحلة متأخرة في نقل الملكية من حقوق مقسومة في الأرض إلى حق حصري فيها .

وتتطلب الظروف التي قادت إلى هذا التحول في الملكية بحتاً مكتماً في المستقبل وهنا يمرز دليل على أن هذه العملية كانت في واقع الأمر ، تأخذ بجراها ، بالإضافة إلى العوامل التي ظهر أنها أترت فيها وفي مردودها ، وقد أخذت الاتحاهات الاقتصادية المحلية والإقليمية بعين الاعتبار بالإضافة إلى التبدل في طبيعة الدولة وقدرتها على تنظيم حيازة الأرص . وسوف نتابع العلاقات المتغيرة بين الفلاحين والوسطاء / مالكي الأرض ، والدولة وبيهم وبين الأرض .

## شرق المتوسط قبل ١٨٠٠

على الرغم من أن بلدان شرق المتوسط تحت الحكم العثماني كانت منفصلة عن أوروبا ثقافياً وسياسياً، فإنها كانت مرتبطة بها كجزء من معطقة واسعة تخضع لاتجاهات اقتصادية وديمغرافية عريصة. وقد تأثرت الامبراطورية العثمانية بنتائج «تورة الأسعار» في القرن السادس عشر وعانت من ارتفاع في عدد السكان في نفس الوقت الذي جرى في أوروبا تقريباً، وقد بدأ عدد السكان بالتزايد تابية في القرن التامن عشر على الأقل(١٧١). وأدى هذا كله بالإضافة إلى بدايات الثورة الصناعية إلى ارتفاع مطلق طيلة قرن تقريباً في أسعار السلع الزراعية، كان ملحوظاً في كل من أوروبا والشرق الأوسط. وقد ازداد سعر الأرض بدوره وظهرت المضاربات التحارية في كلتا المنطقتين مع أنها كانت ممنوعة قانوبياً (١٨١). وسقت عناصر جديدة طريقها بين الطبقات التي تضع يدها على الأراضي وكانت الأرستقراطية التجارية والمالكون المحليون للأرض قادرين على زيادة قوتهم السياسية في مواجهة الملك والفلاحين.

كا سجل تغير تركيب الطبقات المالكة للأرض في أوروبا بمعل حصول العامة على مزارع النبلاء وعلانية في بعض الأحيان حتى حير كان القانون عنع ذلك. وفي الامبراطورية العنمانية كان التغير نفعل دخول التحار طبقة مالكي الأرض (١٩١). وقد دفع ارتفاع الأسعار الأرستقراطية الحائزة على الأرض ، كما أتاح لها ضعف سلطة الدولة أن تزيد من سيطرتها على حيازاتها . وكانت الأنظمة الاجتماعية السياسية الراسحة المرتبطة ارتباطاً وتيقاً بعلاقات الملكية ، قد دمرت كما كانت قد تلاشت في الوقت ذاته سلطة الدولة على حيازة الأرض . وأدى هدان التطوران إلى إرساء قواعد التغير المؤسسي في وقت لاحق .

أدى ارتفاع الأسعار في منطقة شرق المتوسط حلال القرن السادس عشر إلى ازدياد الصادرات من المواد العذائية والمواد الخام من الامراطورية العثمانية ، وكانت السفن القادمة من البندقية تُشحن بالحبوب في الموابىء المصرية في منتصف القرن . وبدا أن سكان الامراطورية منذ دلك الحين قد علقوا بشرك الإنتاح ومُنع تصدير الحبوب إلى الغرب . وعند ذلك أصبح الأرخبيل اليوناني مركزاً لتجارة الحبوب المهربة التي اردهرت في القرن الثامن عشر (٢٠) وقد وجد القمح المصري والأرز والبقول طريقاً إلى الغرب يتوافق مع طلبات السوق المتبدلة ومع قدرة الباب العالى النسبية على تقوية نظمه التجارية .

واكتسبت المنتجات الصناعية كالصوف والحرير والقطى والكتان والحلود والزيوت والأصبغة أهمية جديدة في القرن الثامن عشر بفصل التوسع الصناعي الأوروبي (٢١). بالإضافة إلى أن طلب كل من المنطقة وأوروبا لقطن الشرق الممتاز وحريره، ولغزله الصوفي والقطبي أدى إلى زيادة إنتاج النسيج في بعض المناطق. أدّى هذا كله إلى توسع في إنتاج الحاصلات الثمينة وحصوصاً القطن ثما قاد إلى نتيحة أخرى هي الاتجاه إلى تخصص إقليمي أكر. وقد ترافقت زراعة أشجار التوت في لبنان ومقدونيا والتوسع في زراعة القطن في مقدونيا والأناضول وفلسطين مع تطور في إنتاج الطعام والأصبغة النباتية في مناطق أخرى. وأصبح سهل البقاع وحوران مناطق إنتاج هامة للحبوب يتقاتل عليها أمراء لبنان وولاة صيدا ودمشق. وكانت المواد العذائية المصرية تمون سورية ومقدونيا واستنبول، بالإضافة إلى تسويقها في مصر وفي الغرب. وكانت مصر تنتج صباغ النيلة أيضاً (صباغ أزرق) والعصفر للأسواق الداخلية وللتصدير. وكان تخصص مصر بإنتاج معين إشكالياً بعض الشيء إذ إن أكثر من محصول واحد في العام يمكن أن يظهر في مناطق عديدة واتجهت مناطق مختلفة إلى التخصص بالقطن والكتان والأصبغة والبذور الزيتية وقصب السكر أو المحاصيل الغذائية (٢٢).

في حين كان جزء صغير من تجارة مصر الخارجية يجري مع الغرب مباشرة ، أظهرت حركة الأسعار في القاهرة خلال هذا القرن بوضوح أن البلاد كانت تعاني من نتائج النمو العام للتجارة ومن ارتفاع أسعار السلع الزراعية مما يوحي بأن العوامل التي تكمن وراء ارتفاع الأسعار ربما كانت عامة وليست مجرد مسألة تأثير أوروبي . وقد ارتفعت أسعار البقول والقمح والأرر والقطعان والجمال مرتين ونصف خلال القرن وارتفعت أسعار الخراف ثلاث مرات كا تضاعف سعر الزبدة والزيوت والحبن والسكر والعسل مرتين وطرأ ارتفاع على أسعار السلع الصناعية إد ارتفع سعر القطن الحام خسة أضعاف تقريباً في حين تضاعف سعر الكتان والقطن المعزول (٢٣) وزاد سعر صبغ العصفر المعد للتصدير ثلاثة أضعاف تقريباً (٢٤) وفي مصر كما في كل مكان عزز ارتفاع الأسعار من قيمة ما يترتب على الأرض وهذا عامل رئيسي في تحولها إلى الملكية الخاصة .

في القرن السادس عشر كان العثانيون قد بدأوا بتحويل أراضي البلقان والأناضول مس نظام التيمار Timar إلى نظام الالتزام الذي حصلت عليه دوائر البلاط ورأس المال التجاري الربوي. وفي الوقت نفسه بدأت هذه العناصر بشراء «التيمارات» بصورة غير مشروعة وقد أدى ضعف سيطرة الدولة والفرص الاقتصادية المناسبة بأصحاب التيمارات هؤلاء إلى أن استطاعوا أن يحولوا ما بحوزتهم بصورة غير شرعية إلى الالتزام. وشهد القرنان السابع عشر والتامن عشر ظهور الالتزام الصريبي مدى الحياة «الماليكان» الذي تبع تطور سوق المضاربة في حيازة الأرض كما شهد هذان القرنان ظهور «الجفتلك» في البلقان وهي مزارع تجارية تعود إلى ملكية خاصة ومعفاة من أي التزام تجاه الدولة. وكان الحائز على الجفتلك يملك الأرض جملة وفي العالب الأدوات والحيوانات والبذور التي استخدمها المستأجرون لديه (٢٥)؛ وهنا كانت عملية استنزاف سيطرة الدولة كاملة كما أن قواعد حيازة الفلاحين تغيرت أيضاً.

وانتترت «الجفالك» بسرعة في البلقان في أواخر القرن الثامن عشر مترافقة بشكل وثيق مع انتشار زراعة محاصيل استثارية حديدة كالقطن والذرة (٢٦) وكان إنتاج هذه المحاصيل الغالية الثمن والتجارة بها الأساس الاقتصادي لظهور الوجهاء الأقوياء في الولايات أي من يسمون «الأعيان» (٢٧).

وفي لبنان تم تنظيم تربية دودة القز على أيدي مشايخ الدروز وأنظمة الأديرة المارونية . كدلك في البلقان ترافق تركيز الأرض في أيد قليلة والاستعلال المتزايد للمستأجرين بانتشار السوق الزراعية الشرقية . وفي كلتا المنطقتين لعب تحول الحيازات إلى وقف \_ وهي ملكية مدخرة من أجل دعم أعمال البر والتقوى \_ دوراً هاماً في انتزاع الأرض وتركيزها (٢٨) .

وترافق برور الشيخ ضاهر العمر في فلسطين مع انتشار زراعة القطن. وكان ضاهر ومعه مشايخ آحرون قادرين كملتزمين على احتكار القطن باستحدام سماسرة بين الفلاحين والتجار الفرنسيين وحاول خلفه والي صيدا أحمد باشا الجزار وهو رجل قوي محلياً أن يحصل على أكثر ما يمكن من الأرض تحت شكل «ماليكان» وقد سبق احتكاره لكل إنتاج وكل تجارة أساليب محمد. على (٢٩).

كان الموظفون العثمانيون يدركون المخاطر المالية والسياسية لتطورات حيازة الأرض إلا أنهم لم يكونوا قادرين على إيقافها دائماً. وكانت محاولات إصلاح نظام الأرض الذي بدا «حديثاً» ويوحي، بجهود راهنة لإعادة توطيد أكبر درحة من سيطرة الدولة على الأرض. وقد انتقد دعاة الإصلاح العثمانيون في القرن السابع عشر نظام «الماليكان» وصدر مرسوم بالعائه أيام السلطان أحمد الثالث ١٧١٤ — ١٧١٥ (٣٠٠)، إلا أن الحركة الرجعية العسكرية أضعفت مركزه وأدت إلى العودة عن المرسوم بعد ثلاث سنوات، وقد حاول فيما بعد أن يجري إصلاحاً آخر وذلك بإعادة أراضي الماليكان إلى التزام قصير الأمد ووضع بعضها تحت إدارة موظفي الدولة ذوي الرواتب. وكذلك جرت للمرة الأولى في القرن كله عملية مسح كشفة (٣١).

تجددت الجهود للحد من قوة الأعيان المحليين وإعادة تأسيس سيطرة الدولة على الأرض أيام السلطان مصطفى الثالت وعبد الحميد الأول (٣٢) وترافقت الإصلاحات الإدارية العسكرية دائماً مع إصلاحات مالية تؤثر على حيازة الأرض وقد حذا الإصلاح الشهير الذي قام به سليم الثالت ومحمود الثاني حذو هذا النموذج. إن دراسة حيازة الأرض العثانية في هذه المرحلة هي دراسة صراع متعدد الوجوه على الأرض نفسها بين كل من المركز السياسي وبين الولايات، وبين أصحاب العلاقة في كل موقع.

### الوضع في مصر

مع أن تاريخ مصر الزراعي في هده المرحلة يحتاج إلى فحص مفصل، إلا أنه يمكل إعادة تركيب صورة جزئية عمه من حلال الأدلة المتوفرة حالياً. إن العاملين الاقتصادي والسياسي الأكثر أو الأقل تباتاً اللذين ساعدا على التغير في مصر العتمانية القريبة العهد هما الارتفاع العالمي للأسعار الزراعية وضعف سلطة الدولة. وإذا كانت هماك أحوال ساعدت على التعير فإن العمل الإنساني والتأتير المتبادل هما اللذان يقرران وحهته ونتيحته.

كانت استجابة الوسطاء والفلاحين في ظل ظروف القرن التام عشر متبوعة السل فيما يخص حيازة الأرض واستخدامها. ففي موازاة التغيرات في كل مكان من الامبراطورية العثمانية بجح الملتزمون في مصر في تحويل التزامهم إلى شكل من الملكية الخاصة للأرض، وقد تم التعبير عن حقوقهم في التصرف في فترة مبكرة من القرن الثامن عشر، بكلمة الماليكان التي تشير إلى أن حيازتهم مدى الحياة كانت قد أصبحت عامة، وكان تحويل الأرض إلى وقف أو توريتها بوصية أو رهها أو الاستقراض بضمامها أو بيعها عبر حيلة الإسقاط، صمن سلطة الملتزم. ويعود تاريخ أقدم السجلات المتعلقة بالإسقاط في مصر إلى عام ١٧٢٨ وهو يتسير إلى أن هذا القانون الوهمي كان مستخدماً بصورة عامة في نقل الملكية المتعلقة بحيازة الأرض (٣٣).

ظهر تجار القاهرة بين حائزي الالتزام أو المشترين له في هذه السجلات ويبدو أن المضاربة على نقل الملكية قد حدث غالباً في داحل طبقة أصحاب الحيازة الغائبة هناك. ويظهر تاجر في سجلات المحكمة كواضع يد على ثلاث قرى في ريف الدقهلية منذ ١٦٧٣ (٣٤). كما زادت سلالة التاجر الشراعيبي بصورة خاصة حيازتها أثناء القرن الثامن عشر (٣٠). وتبين دراسة والز T.Walz عن تجار «الجلابة» الذين عملوا في التجارة السودانية أن بعض التحار الأقل شأناً حصلوا على الالتزام أيضاً. وأحر آحرون أقساماً من الالتزام أو أراضي الوقف، أو حصلوا على رهن لأراضي فلاحين.

وكان الأعبياء من علماء مصر ناشطين أيصاً في الحصول على الالتزام في المناطق المحاورة لإقامتهم في الدرجة الأولى بالإصافة إلى إدارتهم لأراضي الوقف (٣٧).

كان انخراط التجار الأغنياء في الأرض جزءاً من اتجاه عام للاستثار في الملكيات المدينية والريفية وفي التزام الضرائب (٣٨) وكان من الصعب تمييز أغنى العلماء من كبار التحار في هذا التعامل (٣٩). ومتل هذا الاستثار مفهوم. وقد قوض ثبات الأسعار النسبي للقهوة والنسيج التجارة الأكثر حدوى في أيدي التجار المحليين (٤٠) في حين كانت أسعار السلع الرراعية ترتفع. ومن المستحيل في الوقت الحاضر التحقق من درجة انخراط التحار في حيازة الأرض. وتظهر أرقام أ. عند الرحيم أن التجار يشكلون نسبة هزيلة لا تزيد عن واحد بالمئة من الرقم الإجمالي للملتزمين في بداية الاحتلال الفرنسي في مقابل لا شيء قبل قرن ونصف (١٤). لكن حجم حيازاتهم لسوء الحظ لا يشار إليه لا في العدد ولا في مدى الرهونات التي كانوا يحصلون عليها بلا ريب.

والدليل الذي يتعلق بتراكم الالتزام غير حاسم أيضاً ويظهر أن كثيراً من الحيازات

كانت صغيرة ومبعترة: و بين ١٦٥٨ - ١٦٦٦ و ١٧٩٧ ازداد رقم الملتزمين الإجمالي بأكثر من ٢٥٠٪. مع أن درجة تفتت حيازاتهم تنوعت بين منطقة وأخرى (٤٢). ومن جهة أحرى تحول بعض الملتزمين إلى فلاحين في أرض العوصية (٤٣) وهي عملية تذكر باحتكار مالكي الأراضي في أوروبا المترقية المعاصرة في ظل ظروف مشابهة.

ويعتبر تحول الحبازات إلى وقف متالاً آخر على اردياد ممارسة الأمر الواقع في الملكية الخاصة للأرص من خلال استخدام القوانين الوهية ، وكانت أرض الوقف تدفع «ضريبة حماية» فقط في هذه الفترة لكي تحافظ على وضعها القانوني . ولم يكن بيعها أو تقسيمها ممكناً قانونياً كما أنها بصورة عامة لم تكن عرصة للمصادرة . كما أن الأوقاف «الأهلية» كانت تبقى ملكاً لذرية صاحب الوقف وكانوا يتلقون ربع الأرض الموروثة إلى أن ينقطع نسلهم وعدئذ فقط يمكن أن يتحول ربع الوقف الأهلي إلى أعمال البر التي وجد الوقف من أجلها أصلاً . كان هذا التحول للأرض إلى وقف أهلي يضمن للأسرة ملكيتها المستمرة بالإضافة إلى إعفاءات هامة من الضريبة . وكان كثير من الملتزمين قادرين على تحويل حيازتهم (العوصية) إلى وقف . وهما أيضاً نتج رواج سوق الأراضي عن مبادلة أراضي الوقف ـ على الرغم من القانون الذي وصل إلى حد بيعها . وكانت أراضي الوقف تستغل بطريقة مشامة لأراضي العوصية فالناظر (المدير) إما أن يؤحرها لشيخ القرية أو أن يررعها بطريقة العمل المأجه (١٤٤).

ويذكر الحرتي أن أراضي الوقف التي جرى مسحها عام ١٨١٣ وصلت إلى ستائة الف ، ، ، ، ، ، ، دان في مصر العليا وضواحي القاهرة وبلغت مساحة الأرض التي جرى تحويلها إلى وقف في هذه المنطقة وحدها حوالي ، ٢٪ من إجمالي الأرض المزروعة في مصر كلها (٥٠). وهذا دليل على المدى الذي وصل إليه انتزاع الأرض من سيطرة الدولة في هده المرحلة وإذا كانت ملاحظات الجبرتي تدل على شيء فهو أن تمركز أراضي الوقف في أيدي الأغنياء من النطار والأعيان كان في حقيقة الأمر عاماً. وهو يذكر شخصاً اسمه شمس الدين حمودة وهو شيخ قرية برما في المنوفية أخره بأن أسرته تضع يدها على ألف فدان من أراضي الوقف التي لا تدفع عها أية ضريبة ، ويضاف إليها أراض أحرى يدفع عنها مبلغاً اسمياً (٤٦).

وعلى الرغم من دمح حقوق الملكية والاتجاه نحو مركزة الأراضي يبدو أن الملتزمين والنظار لم يكونوا يسخرطون في الإنتاج الزراعي ولم يحاولوا أن يعيروا علاقات الإنتاج. ولو أن الظروف كانت سليمة لكان الاستثار لرفع إنتاحية الأرض استجابة ملائمة لاتحاه الأسعار في تلك الحقبة ... ولكن المردود الكبير الملائم الذي يبدو أن الالتزام قدمها ، وإمكانية فقدان الالتزام

تبعاً لتغير الحكام في القاهرة ثبط الاستثار في الغالب. ومثلما حصل في البلقان تشير الدلائل حتى الآن إلى أن الاستغلال المتزايد كان السيجة العامة لهذه النشاطات الإيجارية أكثر مما كان الازدياد في فائض الإنتاج (٤٠٠).

وكان من الممكن ملاحظة أنواع من ردود الفعل على ظروف القرن ، على صعيد القرية ولم تكن تسمل التنافس على حيازة الأرض وحسب بل نساطات في مجال الإنتاج مما يشير إلى إمكانية تطور رراعي . ويكفينا القدر المتيسر لنا من المعرفة في الوقت الحاضر لكي نبين تلاثة أوضاع توضح ردود الأفعال تلك .

كان بكوات المماليك في الجيزة وكثير من أقسام الدلتا المركزية قادرين على الاحتفاظ بأعظم سلطة ويدل على ذلك وجود «بيوت المماليك» وهي مراكز إقامة أو مقرات لممثليهم المحليين في القرى (١٤١). وكانت هذه الماطق تنتج أنواعاً من المحاصيل التي ترسل إلى السوق للحلين والكتان والبذور الزيتية والأصبغة وأنواع المحاصيل الغذائية (٤٩١) .. وكان التدرج الطبقي الاجتماعي هنا واضحاً أيام حملة نابوليون نتيجة للسيطرة على الموارد المحلية السياسية والاقتصادية. وكانت الشرطة المحلية ومكاتب الإدارة حكراً على أغنى عائلات القرية وهناك اتحاه لكي تكون وراثية ابتداءً من منصب شيخ القرية الذي كان يمثل عادةً أكثر عائلات القرية قوة وهو السلطة التنفيذية والقضائية العليا في القرية (٥٠).

وفي القرى التي كان الملتزم يؤجر فيها أرض العوصية التي بحوزته كان المستأجر واحداً من شيوخ القرية وكان السعر يعكس حالة سوق الأراضي التي كانت تتغير تبعاً لجودتها وقربها من سوق المدينة فأراضي العوصية بالقرب من بولاق كانت تؤجر بأعلى الأسعار وإدا كان الملتزم قد زرع أرض العوصية لحسابه الشخصي عن طريق العمل المأجور أو السخرة فإن التنيوخ و «الخوليين » كانوا مسؤولين عن الأرض ويتلقون أجوراً عن خدماتهم وكان الخولي وهو موظف يؤخذ من القرية مسؤولاً أيضاً عن التأكد من المساحات ومن تخمين أراضي القرية الذي أجراه موظفو الملتزمين وهو مركز له قوة معتبره وغنى محتمل (٥١).

وقد قوى مركز العائلات الغية الاقتصادي أيضاً من خلال إعفاءات هامة مس الضرية. وكان الشيوح والخوليون و «الشهود» (وهم شهود محليون محترفون لأغراض الضريبة) يُعفون من ضرائب «البراني» على حصصهم في الأرض. وهذه ضرائب استتنائية تدفع عيناً، وكان الملتزمون يفرضونها على قرى محتلفة تبعاً لقدرتهم على فرضها وقدرة القرية على الدفع. وكانت تجبى زندة، حناً، خرافاً، حوباً، عسلاً، دجاجاً ومنتجات زراعية أحرى من كل ما كانت أسعاره تزداد بالمعنى المطلق للكلمة وبشكل لا يرحم في أوقات

الانحدار المستمر لقيمة العملة. وتظهر التقارير عن البراني في سجلات الضرائب منذ القرن السابع عسر فصاعداً ولكنه ارداد ازدياداً عظيماً بالتوازي مع ضرائب أحرى خلال القرن التامن عشر (٢٠).

أتاحت القوة السياسية والمالية لتلك العائلات الحصول على أراض إصافية تحببت دكرها سجلات الضرائب ودلك بالتواطؤ مع موظفين محليين آخرين (٣٠). وساعد على ذلك نظام الأرص في قرى مصر السفلي إد أن انتقال الملكية كان يحري أيضاً على هذا المستوى على الرغم من كونها من الناحية القانوبية كانت تقتصر على حقوق الانتفاع فقط. وفي هذه المناطق استخدم الأغنياء من الفلاحين المتحالفين مع المحبة الحاكمة مواردهم السياسية والاقتصادية لاكتساب أراض جديدة وإغفاءات من الضرائب كا كانوا في مراكز تمكمهم من استئجار الأرض من واضعي اليد الغائبين إما لمزيد من الإنتاج لبيعه في السوق أو للإفادة من ارتفاع سعر الأرض والتأجير من الباطن.

وكانت الظاهرة المختلفة تماماً برور ما يمكن تسميته بالفلاحين المناضلين في بعض المناطق. كان هؤلاء الفلاحون ظاهرة سياسية اقتصادية ، فهم يحمون سيطرتهم ويوسعونها إلى مناطق من السوق الزراعية الموجهة والتجارة ، بالإضافة إلى أنهم استعملوا قوتهم لمقاومة عبء الضرائب المتزايد والرسوم التي كان يفرضها الملتزمون وإدارة الولاية . وكطاهرة اجتماعية بزامن هدا التطور مع تحضر بعص القبائل البدوية ، ومنذ أن تحول هؤلاء المدو إلى فلاحين أصبح من الصعب تمييرهم من الفلاحين حتى أن بعصهم أخد يرتدي ملابس الفلاحين البنية الصوفية . ولكهم حافظوا على هويتهم القبلية وتضامهم في مواجهة الجهات الخارجية . ويبدو أن «النفوذ البدوي» كان العامل المسترك في هذه المناطق الدي حافظ على شبه استقلال عن البكوات (١٥٠) .

وحصل بوع من التكافل بين البدو والفلاحين في بعض أجزاء الشرقية والدقهلية الدبيا، ووُصِفَ البدو في شمال بلبيس بأمهم الفئة المسيطرة دون أن تكون الأكثر عدداً (٥٠٠)، وقد استقروا بجوار قرى الفلاحين واستغلوا بتربية الماسية والزراعة، بالإضافة إلى حراسة القوافل على طول الطريق إلى سورية والحجاز وقد وصف المراقبون الفرنسيون هده المنطقة بأنها عنية بالمحاصيل الحقلية المتنوعة والبساتين وخصوصاً واحات النحيل وكانت شبه جزيرة المنزلة تنافس دمياط كمنطقة لزراعة الأرر (٢٠٠).

أدت المصالح المتبادلة بين البدو والفلاحين هما إلى تحالفات عسكرية وكانت «حروب

القرى » تحاض بالتكاتف ضد المناطق المجاورة وتؤكد الإشارات المتكررة إلى فلاحين حملوا أسلحتهم إلى الحقول وإلى المدن والقرى المحصنة ذلك الكفاح (٥٧). وعلى الرغم من هذا الصراع تصمت هذه التقارير عن أي «خراب» نتج عن ذلك. كانت حروب القرى تُسن في سبيل السيطرة على الماء والأرض ولا ربب أن محركها كان ارتفاع قيمة الأرض والقطعان وكذلك التعيرات العرضية في مستوى الفيضان.

وثمة بعد هام أيضاً لهذا التعايس هو القدرة على مقاومة انتزاز البكوات ، كان دفع الضرائب والعلاقات الأخرى موضوع مفاوصات بين شيوخ البدو والمماليك ، وحلافاً لمنطقة الدلتا المركزية لم يكن هبالك ذكر «لبيوت المماليك» في الشرقية والدقهلية الدنيا مما يدل على أن البكوات وأتباعهم لم يستطيعوا أن يقيموا حضوراً دائماً هناك .

ويبدو أن حضور الفلاحين المناضلين في وسط مصر كان مرتبطاً بالأهمية المتزايدة للمحاصيل النقدية لكن البدو المقيمين هنا (العرب الفلاحون) أخضعوا الفلاحين واستنزفوا أراضيهم، ومند حوالي متصف القرن استقرت إحدى القبائل وعملت في الزراعة على ضفة النيل اليمني في مناطق أطفيح وأشمونين ومفلوط، وفي الزمن الذي كتب فيه جومارد ملاحظاته النيل اليمني في مناطق أطفيح وأشمونين ومفلوط، وفي الأرض عبر النهر وكانت قد وضعت يدها أصلاً على معظم الجزر في مصر الوسطى وعلى شريط من الأرض بعرض ربع فرسخ على الصفة اليسرى وكانت الحزيرة التي وضعت يدها عليها تزرع تبغاً ونيلة وقصب سكر وأشجار نخيل ومحاصيل للعلف، بالإضافة إلى البطيخ والجبوب والخضار. والزمرة الأولى من المحاصيل المناعات نخيل ومحاصيل للعلف، بالإضافة إلى البطيخ والجبوب والخضار. والزمرة الأولى من المحاصيل الرئيسية في القرية قائمة على السكر والنيلة والصوف وتباع بالإضافة إلى التمر إلى تجار القاهرة وكانت تزرع حمولات كبيرة من المحاصيل العلفية إد أن الزراعة الصيفية تتطلب التزويد بالقطعان لكي تدير السواقي كما أن القوة العسكرية والاتصالات بين هذه القرى كانت تحتاج بالقطعان لكي تدير السواقي كما أن القوة العسكرية والاتصالات بين هذه القرى كانت تحتاج بالمقطعان كبيرة من الخيل والجمال (٥٩).

لقد حصل الشيوح على دور اقتصادي وسياسي متفوق في هذه القرى وفي قرى أحرى بدوية في مصر العليا والوسطى. وفي هده المناطق ظهرت بالدرجة الأولى قطع صغيرة من الأرص لشيوخ القرى «مسموح» وهي أرض وضعوا أيديهم عليها وهي معفاة من أية ضريبة ويقال عنها «سرقات قام بها عرب أقاموا بالقوة في قرى متعددة ثم أورثوها

<sup>\*</sup> وردت العبارة سص فرنسي.

لأعقابهم (١٠) وتكشف هذه الملاحظات النقاب عن الطريقة التي يمكن أن تكول قد وجدت بموجها الحقوق الممتازة في حيازة الأرض على صعيد القرية من خلال ممارسة السلطة السياسية المحلية . إن إحلال البدو محل الفلاحين في هذه الماطق هو واحد من أكثر الأشكال التي اتخذها الصراع أو المنافسة على الأرض وضوحاً بين الفلاحين ، والواقع أن الأعياء من الفلاحين هما أو في الدلتا قد حصلوا على الأراضي من حلال تلقي الرهونات أو القروض أو من خلال شراء حقوق الانتفاع \_ تانية . يساعدهم على ذلك إشرافهم على المصادر المحلية الساسية والاقتصادية .

وفي مناطق الفلاحين المناضلين لم تكن «بيوت المماليك» معروفة وفي زم الاحتلال الفرنسي كانت الضرائب تجبى منهم بصعوبة أو لا تجبى على الإطلاق (١١). ها هنا وفي محافظة الشرقية السفلى كان يجب على سلطة البكوات في مواحهة استقلال القرى أن تكون مرنة وتتوقف على القوة العسكرية التي يتمتع بها أي من الطرفين في أي وقت.

بقي الحق الشرعي على الأرض بيد الملتزمين في هذه المنطقة وكانت الضرائب تدفع (٦٢) على الرغم من أن هؤلاء الفلاحين تمكنوا من الإفلات من تقل الضرائب الباهظة في تلك المرحلة مما ساعدهم على الاستفادة كثيراً من ارتفاع الأسعار العالمي .

تشير تقارير حيرار إلى أن مزارع الفلاحين في منطقة دمياط التي تزرع الأرز ردت سكل إيجابي على فرص السوق في ذلك الوقت. كان الفلاحون يستأجرون الأرض من الملتزمين إما بأجرة نقدية لكل فدان أو بحصة من المحصول، والمزارع مسؤول عن كل التكاليف، وإذا كانت زراعة الأرز تتطلب رأس مال كبيراً لأعمال إدارة السواقي والحيوانات والسائقين الذين يديرونها وصيانة الأقنية والغرس والتفريد والحصاد، فقد كان المزارع يذهب إلى تجار الأرز في دمياط ليحصل على قرض بالفائدة. وكان هؤلاء التجار يشترون المحصول بعد الحصاد فيدقونه ويأخذونه إلى السوق وكان المزارع يستخدم قوة عمل دائمة بالإضافة إلى عمل موسمي مهاجر وكل منهما له أجر مدفوع ودكر جيرار أنه بفضل هذه الترتيبات: يبدو استتمار مزارع الأرز شبيهاً إلى درحة تقل أو تكثر بمزارعنا في أوروبا (١٣٠). وهذا أوضح مثال لعمليات التعهد لدى الفلاحين وللتطور باتجاه تنظيم رأسمالي لعلاقات الإنتاج في الزراعة.

والخلاصة أن الفلاحين تصرفوا تحت مختلف الظروف بطرق متنوعة تعكس مصالحهم المادية ، وقد حصلوا على /أو قاموا بحماية حيازاتهم من خلال ممارسة السلطة المحلية بما في ذلك القوة المسلحة في بعض الأحيان . ويبدو أن مزارعي الأرز في دمياط لم يكونوا قلقين على استمرار حيازتهم فلم يكن هناك ما يهددها ، إد أن الفيضان الذي يمكن التنبؤ به والطلب

المستمر على الأرز كانا يؤكدان ملاءمة ترتيبات الإيجار والقروض ويجعلان تجديدهما آلياً مسألة سهلة بسبياً.

ويدل على دلك في أية حال رغبتهم في الاستدانة المفرطة في بداية كل موسم وكان الفلاحون في كل حالة قد ثبتوا ورسحوا تأمين حيازتهم وحرية كافية لهم في العمل المتعلق بالإنتاج ليستفيدوا من الفرص التي قدمها ارتفاع أسعار السلع والأرض.

## السياسة وحيازة الأرض منذ على بك حتى محمد على

واجه كل من العثمانيين ومنافسوهم المحليون على السلطة في مصر حيازة الأرض والمصالح التجارية وحاولوا أن يقدموا لها دعمهم عبر مزيج من الإكراه وبعض الحرية ولكن تلك المصالح التي قويت بسبب ذلك إلى درجة ضعف معها الحكام بالمقابل من حلال فقدان العائدات وأحياناً من خلال فقدان السيطرة على الريف، وإلى درجة جعلت الحكام يقمعونها. وقد قوضوا على أية حال أسس دعمهم السياسي والاقتصادي. وهو مأزق سوف يواجه حكام مصر أيصاً في القرن التاسع عشر.

سهد القرن السابع عسر والثامن عشر صراعاً على عائدات مصر في مستويين: نجح الوسطاء نجاحاً كبيراً في اكتساب حقوق على الأرض وقلصوا من سيطرة الدولة الإدارية والمالية، ومن جهة ثانية أمكن للنزاع بين والي القاهرة وبين القوى السياسية المحلية أن يحدد من الدي سيطر واستتمر نظم الضرائب المدينية والريفية.

في القرن السابع عسر وبداية القرن الثامن عشر استطاع عدد من الولاة الأقوياء أن يلائموا بين ضرائب الدولة والتضخم وأن يمدوها إلى الأرض التي كانت قد هُرِّبت من السجلات وأن يقلصوا من تسريب عائدات الامبراطورية إلى أيدي السماسرة، مما أدى إلى ارتفاع عائدات الدولة لفترة ما (٦٤) وفي مرحلة سلالة المماليك حيما كان الحكام الأقوياء قادرين على توطيد مراكزهم في القاهرة كان الاتجاه أيضاً إلى محاولة إحكام السيطرة على عائدات الأرض وأخذ حصة أكبر منها.

وجاءت مع علي بك الكبير (حكم ١٧٦٠ ــ ٧٢ مع بعض فترات الانقطاع) أول محاولة من حملة محاولات في سبيل المركزية السياسية والاقتصادية وقد كان الإشراف على الحمارك وجمع ضرائب الأرض الأساس الاقتصادي لقوته إد تدخل في مراكز الجمارك وأزاح الوكلاء اليهود وسلمها (أي الجمارك) إلى التجار السوريين حلفائه (٦٠) أما مالنسبة لضرائب الأرض فإن الحزينة صارت تتسلمها الآن.

«وكنتيجة للمفاوضات المباشرة بين الوالي وسيخ الملد [ في القاهرة وفي الواقع هو حاكم مصر ] في ذلك الحين وليس على المظام القديم القائم على الفرض والجباية . [ التحمين ] وجمع الضرائب من الفلاحين الذي كان يشرف عليه وينفذه شيخ البلد ومماليكه وكانوا يسلمون الخزيمة المبالغ المتفق عليها في المفاوضات (١٦٠) » .

وزاد على ىك وخلفاؤه أيضاً رقم وثقل الضرائب الاستثنائية المفروضة في المدينة والمناطق الريفية (١٧).

وقد لجأوا إلى صيغة إحلال أتباعهم الخصوصيين محل الملترمين من الفئة المعارصة أما حصوم على بك فقد حرى نفيهم أو قتلهم وورعت حيازاتهم من الأرض على أتباعه وحصل تدخل غير مسوق في نظام الأرض (٢٨). كان إحكام السيطرة على الوسطاء الذين استمر العمل من خلالهم استراتيجية أيضاً في المحاولات التي قام بها حسن باشا ١٧٨٦ ولم تعمر طويلاً، ويوسف ناشا (١٨٠١) الذي حاول إعادة تشيت السيطرة الامبراطورية على الولاية، كما كان الأمر في إعادة التنظيم النابوليوي (٢٩٠). وسلك محمد على سبلاً مسابهة في سنواته الأولى كوال إلى أن أثمرت تلك السياسات القصيرة الأحل وسمحت الظروف الاقتصادية الجديدة له وأغرته باتخاذ تداير أكثر تطرفاً.

تغيرت سرعة إصلاحه لنطام الأراضي وهو جزء من الاتحاه الشامل نحو المركزية تبعاً لميزان القوى السياسية في المنطقة كاكان الأمر في عهد أسلافه. إلا أن التروط الاقتصادية والسياسية القصيرة الأجل أيضاً دفعت بالسياسة في اتجاه المركزية، وقد برهن أكثر من عقدين من الحرب في أوروبا على كسب مفاجيء لحكام هذه البلدان التي تصدر الطعام. فقد استفاد مراد بك من حرب الائتلاف الأولى (۲۰) وكان محمد علي في وضع مشابه عندما نشست الحرب من حديد وبدأت الحبوب تتدفق من مصر إلى مالطا عام ۱۸۰۸ وازداد حجمها بعد عامين عندما ارتفع سعر القمح المصدر من ۲۲ إلى ۸۰ قرشاً للأردب في أقل من اتني عشر شهراً تحت الاحتكار الحديد للباشا. وارتفع سعر القمح في القاهرة حينئيذ من من اتني عشر شهراً تحت الاحتكار الحديد للباشا وارتفع سعر القمح في القاهرة حينئيذ من عام ۱۸۱۳ وفي عام ۱۸۱۱ اقترب سعر التصدير من ۲۰ قرش وظل مرتفعاً حتى عام ۱۸۱۳ وفي عام ۱۸۱۱ البحث فيها التصدير من ۲۰ إلى ۱۲۰ قرشاً لكل أردب (۲۰) مرة أخرى خلال فترة قصيرة تعاظم فيها التصدير من ۲۰ إلى ۱۲۰ قرشاً لكل أردب (۲۰) ومن جهة تابية تطلبت الحرب في البلاد العربية أسطولاً للنقل والإبقاء على قوة كبيرة من المرتوقة تعطى الأولوية العاجلة للبحث عن عائدات جديدة .

ولا شك أن الازدهار المفاجىء لميعات الحبوب مكن محمد على من متابعة إعداد حملة الحجاز بسرعة أكبر وساعدت على تمويل المراحل الختامية من صراعه مع أفراد المماليك وبالإضافة إلى تعامل المماليك مع الإنكليز فإن سيطرتهم على حبوب مصر العليا قد دفعته إلى وضع نهاية مبكرة لهم، وكانت مديحة القلعة قد جاءت بعد انتهاكات المماليك المتكررة لاتفاقات دفع الاتاوة قمحاً (۲۷). وهكذا قوى ازدهار التجارة في قبضة الباشا بالإضافة إلى تكاليف التعبئة العسكرية وزاد من سرعة برنامجه لتحقيق المركزية. وكان لابد من إجراء محاولات لتعييرات رئيسة في نظام الأراضي على أية حال. وكان المؤتمر إلى قرب تحقق ذلك إحكام السيطرة التدريحية على الأرض والذي بدأ عام ١٨٠٦ والأهمية التي اتخذتها تلك السيطرة في صراعات القرن السابق.

اتبع محمد على عندما اتسعت سيطرته على مصر سياسة تحاه حيازة الأرض يمكن أن تبدو متناقضة في ظاهر الأمر وهي خاصة باستراتيجية ذات حدين من إكراه واختيار فقد سمح لنظام الالتزام بالبقاء خلال السنوات العشر الأولى من وحوده في الحكم وعهد بالالتزامات من جديد إلى أسرته وأتباعه من جهة. ومن جهة أحرى اتبع سياسة تهدف إلى تقويض سلطة الملتزمين على الفلاحين وعمد إلى جباية بعض الضرائب من الفلاحين مباشرة وسجعهم على رفع ظلاماتهم ضد الملتزمين (٢٢) وكانت العشوائية الظاهرة في سياسة الأرض تناقض الاستراتيجية السياسية المستحدمة. كانت الغاية هي السيطرة على جميع موارد البلاد وكان من الضروري لتحقيق ذلك تجميع نخبة حاكمة من العائلة، ضباط، بيروقراطيين، وتجار وكلف عدد منهم مجمع الضرائب الزراعية والإشراف على قطع من الأرض تحت ترتيبات متنوعة تتضمن في بعض الحالات إلزاماً بإحياء أراض غير مزروعة وحعلها منتجة. وقد وصل متوعة تتضمن في بعض الحالات إلزاماً بإحياء أراض غير مزروعة وحعلها منتجة وقد وصل دم السلطة في ممارستها تلك إلى نوع من التفاهم مع القوى السياسية الأخرى البالغة السطوة أو التي لا مفر من قمعها بصورة كاملة ــ بعض العلماء، شيوخ القرى، ومشائح البدو . ويعكس تحرك محمد على التدريجي لتوسيع سلطته إدراكه بأن كل تعيرات بالجملة يمكن أن ويعكس تغير كتيراً من المقاومة، وعمل عوضاً عن ذلك على صرب الأهداف الضعيفة أولاً . وكان يعمل على كسب الوقت عدما عاصادف معارضة قوية وغايته أن يمة تكون أية معارضة موحدة .

في عام ١٨٠٦ جرت المطالبة بنصف «فائض» الملتزمين. وفي عام ١٨٠٧ أصبحت أراضي «المسموح» خاضعة للصرية، وفي نهاية العام نفسه يقول الجبرتي إن الأراضي التي بحورة العلماء ومن هم تحت حمايتهم وضعت عليها الضرائب النظامية وفي عام ١٨٠٨ دلت التقارير على أن كثيراً من الملتزمين كانوا عير قادرين على دفع المبالغ المطلوبة منهم فأعاد محمد

على قراهم إلى عائلته وأتباعه . وكان كثير من هده القرى في محافظة البحيرة القليلة السكان . وقد تحمل سكان المدينة «نسبة» من قرى المحافظة أعيد إسكانهم هناك بالقوة للتعويص عن نقص العمالة (٧٤) .

وفي عام ١٩٠٩ أمر الباسا بتصنيف سحل لضرائب أرض الوقف والعوصية وحاول أن يطبقه في البحيرة أولاً. إلا أن هذا التدبير الذي ترافق مع ضرائب جديدة على الأسواق أثار معارضة بعض العلماء وقد جرت طمأنة المندوبين في أكثر من مناسبة بأن الضرائب الحديدة لن تفرض ولكن إصرار الوكلاء يدل على أن بعضها كان يجبى في الواقع، وكادت سرائب الأرض في هذه المرحلة انتقائية ولم تكن مطبقة بالتساوي، وهو ميراث من العرب السابق وابعكاس لوقائع سياسية. ويسجل الجبرتي اجتماعاً لعلماء وضباط ووحهاء دعوا للاجتماع في السنة القادمة للنظر في وسائل تحسين عائدات البلاد. وكان المسايخ عاصين من اقتراح إخضاع أراضيهم لضريبة مساوية لأراضي الآخرين ولم يمض وقت طويل بعد ذلك حتى صيغت السحلات بحيت تشمل الضرائب كل الأراضي عا فيها أراضي العوصية والوقف والأراضي التي يضع شيوخ القرى أيديهم عليها والتي لم تكن خاضعة للضريبة حتى ذلك الحين العربية .

وقد دخل بظام إعادة تنظيم الأرض والزراعة بعد عام ١٨١٠ مرحلة أكتر تكثيفاً وحتى قبل هذا الوقت واجه الملتزمون ضغطاً شديداً لكي يدفعوا التزاماتهم الضريبية في حينها حتى ولو كانت تعني أن يدفعوها من حيوبهم أو يقترضوها بالفائدة وإذا كان الملتزمون غير قادرين على تسديد التزاماتهم فقد كان عليهم أن يتنازلوا عنها دون أن يتحرروا من دينهم وفي عام ١٨١٢ ومع اجتياح مصر العليا كانت كل الأراضي في قبضة الدولة وفرضت عليها الضريبة مباشرة. أما أراضي الوقف المرتبطة بالمساجد فقد ورض عليها نصف المعدل. وكانت تلك الضرائب تؤخذ عيناً وكان القمح يُقبل على الفور بدلاً من الدفع النقدي في بقية أنحاء البلاد، أما القمح الذي لا يؤخذ كضريبة، فقد كان خاضعاً لاحتكار الدولة. وكان الأرز محتكراً منذ عام ١٨١٧ وقد وضعت الأراضي التي تزرع بمحصول الأرز تحت إشراف موظفين مأجورين حلوا محل التجار في تقسديم رأس المال للفسلاحين، وفي شراء محاصيلهم (٢٦).

كان مسح الأراضي في مصر العليا ١٨١٣ ـــ ١٨١٤ دروة هذه المرحلة من المركزية. فقد قسمت جميع الأراضي المزروعة وغير المزروعة وسجلت باسم حائزيها أو زارعيها أو باسم أولئك الذين أثبتوا أنهم واضعو يد في ذلك الحين، وسجلت أسماء كل الذين لهم

ادعاء بالأرض (٧٧). واستخدم المساحون فداناً موحداً هو أصغر من معظم الفدادين التقليدية التي تتدرج في الحجم من ٢٠٠ إلى ٤٠٠ قصبة مربعة (وهي مقياس طولي اقتبس في الأصل من قصب السكر) ويساوي الفدان الجديد ٣٣٣/٣ قصبة. وقد صُنفت الأرض تبعاً لخصوتها ولسلَّم موفعها وما يقابله من ضريبة (٧٨). وعند اكتال المسح العقاري جُرد معظم الحائزين على أراضي بصفة وسطاء من حيازتهم مقابل وعد بتعويض حكومي.

واكتمل تنظيم إدارة هرمية بالتزامن مع مسح الأراضي ومصادرتها. وكان جميع الموظفين فوق مستوى القرية ينالون أجراً. وقد كلفوا إلى حانب الأمن العام بصيانة نظام الري والإشراف على الزراعة بما في دلك الحصة من البذور والأدوات والحيوانات حسما تمس الحاجة، وكذلك جمع الضرائب وشراء المحاصيل الحاضعة لاحتكار الدولة (٧٩). وتم توحيد الضرائب ولكنها لم تنقص بالضرورة، وحذفت البنية الوسيطة القديمة والتي كان قد بدأ احتنابها.

وكان قد سمح للملتزمين خلال عام ١٨١٤ بجمع المحصول في أراضي «العوصية» العائدة لهم مع أنهم وجدوا أن الفلاحين سمعوا بالمصادرة وهم يقاومون السخرة الآن. وطلب المكتب المكلف بإعادة النظر في الأوقاف الأهلية من واضعي اليد إحضار صكوكهم والبيانات المؤيدة لها.

وقد فرضت ضريبة تساوي نصف المعدل على الأراضي التي تم التحقق من أن سنداتها ترجع إلى ما بعد عودة الاحتلال العثماني عام ١٨٠١ أما الأوقاف المخصصة للأعمال الحيية، فقد أدمجت ضمن أراضي القرى وفرضت عليها الضريبة تبعاً لذلك (٨٠٠). ولا شك أن عملية التحقق الدقيق كانت تهدف إلى ضم أكبر قدر من الأرض إلى سيطرة الحكومة.

ويبدو أن كثيراً من مرتزقة محمد على وزوجاتهم حصلوا على التزامات في عام ١٨١٥ وأدت المصادرة في ذلك العام ومحاولة إدخال الأسلوب الأوروبي الآلي إلى عديد من الوحدات في القاهرة إلى التمرد والإخلال بالأمن وسمح لكتير من أواعك الملتزمين بتيجة لذلك بأن يحفظوا بأراضي العوصية العائدة لهم ولكن دون أي من الحقوق القديمة المتعلقة بالسخرة لزراعتها (٨١). وأعطيت وعود لهؤلاء الملتزمين ولغيرهم بإعطائهم محة حكومية كتعويض عن أراضيهم المفقودة ولكنها كانت أصغر مما توقعوا وبطيئة في الوصول. وكانت أراضي الوصية معفاة من الضريبة ويشير تقرير أمين سامي عام ١٨١٨ / ١٨١٨ المتعلق بالموازنة إلى أن هذه الأراضي فرضت عليها الضريبة الكاملة. وأخيراً في حالة جميع الأراضي التي احتفظ بها الوسطاء القدامي وجدوا أن ممتلكاتهم قد تقلصت بسبب استحدام الفدان الحديد الأصغر

مساحة (٨٢) عند إجراء عملية المسح. وقد لاحظت هيلين ريفلين التشابه بين إعادة التنظيم التي قام ها محمد علي وبين خطط إصلاح سابقة «إن الثورة في حيازة الأرض في مصر والتي ارتها جزئياً سليم التالث ونابوليون ومينو « Menou » قد نفدها محمد علي (٨٣) ... » والحقيقة أن ذلك كان إحياء لنظام الأراضي العتالي الذي تأسس أصلاً في مصر . وكانت خطة هذا النظام أن يصل تدوق العائدات إلى أوحه نحو العاصمة. كما أنه يتضمن ننية إدارية من الموظفين المأجورين الذين يجمعون الضرائب ويشرفون على الري والزراعة (١٨٠٠). وكانت المحاولات العثمانية لعكس عملية فقدان السيطرة المركزية في الولايات المختلفة أثناء القرنين السامع عشر والثامن عشر تهدف إلى تقليص الضرائب الزراعية إن لم يكن إعفاءها ، والعودة إلى نوع ما والثامن عشر تهدف إلى تقليص الضرائب الزراعية إلى لم يكن إعفاءها ، والعودة إلى نوع ما مكرهين بدلاً من ذلك على البحث عن مساندة العناصر نفسها التي كانت تستنزف سلطة مكرهين بدلاً من ذلك على البحث عن مساندة العناصر نفسها التي كانت تستنزف سلطة مكرهين بدلاً من ذلك على البحث عن مساندة العناصر نفسها التي كانت تستنزف سلطة مكرهين الأرض وذلك ضمن حهودهم الهادفة إلى إخضاع بكوات الماليك . وقد ظلت نقية من آثار نظام الأراضي العثماني الأصلي حية في مصر في أواخر القرن الثامن عشر ولكن المؤلفين الذين تعاونوا مع الفرنسيين استلهموا بلا ربب دلك النظام في مساعدتهم للفرنسيين المتلهم « الجديد » .

كانت إدارة محمد على المركزية تورية في أنها عيرت تماماً بنية السلطة السياسية في مصر. ويحب بنذ المفهوم القائل أمها كانت في أساليها جديدة أساساً إلى حد ما أو أنها مستوحاة من أوروبا. فهي ليست إلا مرحلة في سياق متكرر من صراع السلطة المركزية مع خصومها المحليين في سبيل السيطرة على عائدات أراضي الللاد.

# ١٨١٦ ــ ١٨٣٧ المركزية والتوسع

كانت السياسة الزراعية في طل محمد على جرءاً من برنامج توسع اقتصادي في جميع المجالات. وفي الوقت نفسه كانت الضائقات المالية الماجمة عن الحملات العسكرية والأزمات الدبلوماسية وتموجات الأسواق الدولية تضيف مزيداً من الضغوط على القطاع الزراعي الذي كان دائماً منبع العائدات الرئيسي.

ولا محال لزيادة التأكيد على العلاقة بين تجارة الدولة وصناعتها وبين الزراعة فإحكام سيطرة محمد على على الأرض تبعه وتممه سيطرته على التحارة كما سيطر على جمارك القاهرة عام ١٨٠٧ عندما ضم هذه المدن إلى سلطته . وكان يُرمز إلى تطور الدولة كمشروع تجاري بالمسيرة الشخصية لبوغوص يوسوفيان من إزمير وهو

عصو في عائلة أرمية تجارية كبيرة في تلك الحقبة وقد تدرج في خدمة محمد علي من تاحر ومزارع وموظف في جمارك الاسكندرية إلى «وزير» للتجارة والخارحية في منتصف سنوات ١٨٢٠ وبالتدرج مع تطور الدولة المصرية الإداري (٨٥).

وقد جلب الباشا نفسه إلى مصر معرفة كبيرة بتجارة نبرق المتوسط وسياساته. وكان نمودجاً في أيامه (١٦٨) كشخص جمع بين دور الجندي ودور التاجر في كافالا ومقدوبيا. وماإن سيطر على مصر حتى بدأ بتنظيم دولة وتجارة تتجاوز الدولة على قدر ما تسمح به الفرصة. وكان أسطول البحر المتوسط مند البداية أسطولاً تجارياً ولم يكتسب الصفة الحربية إلا مند الثورة اليونانية عام ١٨٢١ (١٨٥) وأحرز محمد على نقيادته لمجموعة من التجار الأرمن واليونانيين والسوريين والمغاربة والتحار المحليين خدمات مالية هامة وارتبط بشبكة من المحابرات التحارية والدبلوماسية المدولة كانت وظائفها متحققة بفضل هذه الروابط وكان تدفق المعلومات يسمح للباشا أن يتلاعب بأسعار الصادرات والواردات لمصلحته وأن يبتكر سياسات ومن ضمها السياسات الزراعية في ضوء الظروف الدولية.

كانت مشاريع الصناعات عير العسكرية تباشر عملها بمعرفة للماضي وللاتحاهات الاقتصادية المعاصرة. وقد أدت مجهودات الدولة لتطوير الصناعات السيحية في مصر إلى إدخال تربية دودة القز (الحرير) وإلى التوسع في إبتاج القطن والنيلة واستلرم دلك تعميق الأقنية القديمة وحفر أقية جديدة للري الصيفي حتى قبل أن يكتشف جوميل «Jumel» القطن طويل التيلة. وعد تبعاً لأرقام مصطفى فهمي أن مجمل الاستطاعة الإنتاحية لتصبيع القطن (دون اعتبار مسألة الاستبدال) 93% من المماشط و 77% من المعازل الآلية و 90% من الأنوال المصرية كانت مركبة في أعوام 90% من المباعة الوحيدين كانت قد أقيمت قبل عام أعمال (القصارة) تبييض القماش، ومشغلي الطباعة الوحيدين كانت قد أقيمت قبل عام مبكرة لتحديث وتوسيع إنتاج النسيج القطني .

وبقيت المحاصيل الغدائية والمحاصيل التقليدية الأحرى كالكتان والبدور الزيتية هامة مس أجل الاستهلاك الداخلي والصباعة والتصدير يضاف إلى دلك أن أراضي جديدة واسعة زرعت ريتوناً وكرمة كما تحددت زراعة الأفيون وتم استيراد أغمام الميرينوس لدعم الصناعة الصوفية الجديدة ووظفت المهارات الأحبية لتأسيس وتحسين إنتاج الحرير والنيلة والأهيون (٩٠) وقد أعفيت الأرض من الضرية (رزق بلا مال) بالسبة لأولئك الذين أرادوا أن يزرعوا أشجار

الأكاسيا أو الحدائق التربيبية على طول ترعة المحمدية وستفاد من الأكاسيا حسباً متياً يستخدم في البناء، كما أن الإعفاء الضريبي لأسجار المخيل كان يهدف إلى تشحيع زراعتها وأحريت تجارب في سبيل أقلمة شجرة البل والساح والقرمز ولكنها أحفقت (٩١).

وهناك مصادر متنوعة تحتوى على تقديرات وأرقام رسمية عن مساحة الأرص التي تررع أو تدفع عها الضريبة في هذه العترة. وتشير أكثر الأرقام التي يمكن الوتوق ها في فترة  $1 \times 100$  الخرف الأرض المزروعة كانت تتراوح س  $1 \times 100$  مليون فدان (انظر الجدول رقم 1) وتؤكد كل الدلائل ازدياد رقعة الأرض المزروعة خلال هذه الفترة. وهناك تلاتة متناريع وسعت رقعة الأرض المرروعة واكتملت عام  $1 \times 100$  وهي ، ترعة المجمدية التي تجري من فرع روزيتا على البيل إلى الاسكندرية. وإصلاح المحر السبخي بالقرب من الاسكندرية. واستصلاح وادي توميلات من أحل تربية دودة القز. وكان وحده يضم بناء الف ساقية (نواعير ماء) (100).

جدول رقم ١ تقرير عن الأراضي المزروعة والخاضعة للضريبة في مصر عام ١٨٠٠ ـــ ١٨٥٢

|                                        | حاضعة للضريبة |            |         |        |               |  |
|----------------------------------------|---------------|------------|---------|--------|---------------|--|
|                                        | مصر السفلي    | مصر العليا | المحموع | مزروعة | قابلة للزراعة |  |
| \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | ۳۷۳۲          |            | ۹۷۰ر۳   | ۸۳۰ر٤  | ۵۰۹٫۲         |  |
| (°)<br>1/1/ — 1/1/0                    | 19.5          |            |         | ٥٥٠ر٣  | 1,7,1,0       |  |
| 1414 - 1414                            | 194.          | 1.44       | ۳٫۰۰۳   |        |               |  |
| 1871 - 187.                            |               | 1710       | 7719    |        |               |  |
| 1771                                   | 19            | ١٧٤٨       | 7787    |        |               |  |
| 1440                                   |               |            |         |        | <b>r</b> o    |  |
| سىوات ١٨٣٠                             |               |            |         | 4401   |               |  |
| ١٨٤٠                                   |               |            |         | 1291   |               |  |
| ١٨٤٣                                   |               |            |         | 7777   |               |  |
| ١٨٤٤                                   |               |            | r09.    |        |               |  |
| 1407                                   |               |            | 7070    | ٤١٦.   |               |  |

## كيف كانت أنظمة الزراعة وحيازة الأرض تنطور أتباء هذه الفترة ؟

مند أن اكتمل المسح العقاري عام ١٨١٣ — ١٤ صاحبه تشكل نمط من اضطلاع الدولة الكتيف في التحارة والصناعة كانت هناك تغيرات محورية في النطام الزراعي وكانت خطوة تكميلية وقصيرة. وفي عام ١٨١٦ امتدت احتكارات الدولة: وكان يحظر على الفلاحين بيع محصولهم من القنب والسمسم والنيلة والقطن والقمح والفول، إلى أي كان فيما عدا وكلاء الحكومة، وكانت هذه المحاصيل تؤخذ إلى المستودعات الحكومية في كل قرية وتشرى بسعر محدد يسحل في حساب كل فلاح بعد اقتطاع الضريبة، وسار احتكار الأرز في نفس الحط الذي ذكرناه.

دخلت الدولة في ذلك العام مباشرة ميدان الإنتاج من تسجير وزراعة كما يتضح من أمر موجه إلى المدراء لينظروا في أمر مضاعفة الأراصي المخصصة لزراعة القنب والحمص والسمسم والقطل مع أن هذا الأمر لم يكل ينفد بشكل متساو . وكان الكتاب مكلفيل بتتم عمو المحصول ، كما كان عليهم أن يتابعوه في أثناء كل مرحلة من الزراعة ليس لأن الفلاحين كانوا بحاجة إلى تعليمات على ليمنعوهم من السرقة التي كانت تشكل جوابهم على الهيمنة الجديدة . وقد استمر هذا النظام حتى أواخر أعوام ١٨٣٠ مع أن التجارة الداحلية بالحبوب كانت قد أصبحت حرة في عام ١٨٣٠ (٩٤) .

اتخذت حيارة الأرض في هده المرحلة أشكالاً عدة ذات دوافع ونتائج مختلفة ، كانت سياسة الدولة مدفوعة بالرغبة في ريادة الإنتاج للحصول بواسطته على أقصى ما يمكن من الفائض ، وكذلك لضمان ولاء الأطر البيروقراطية والعسكرية . لم يكن من سياسة محمد على أن يكافىء خدمات أتباعه بإعطائهم أرضاً . « ... وحدتُ فيه وسيلة لإعداق الأموال عليهم والهدايا . ولكنني منعتهم بذلك من أن يتحولوا إلى مالكي أراضي فيحلقوا لأنفسهم نموذا سحصياً على الأهالي (٩٠٠)\* .

وقد تم انتقال ملكية بعص الأراصي مع دلك. ويلقي الجانب المتناقض من منح الأرض إلى أفراد في مرحلة ازدادت فيها السيطرة المركزية على الأرض ضوءاً على التسويات الضرورية لمعادلة المعارضة للنظام الحديد ولربط عناصر لا يستعبى عنها به. وتستطيع الدولة أن تمنح مكل تقة أرضاً محدودة طالما أنها قادرة على فرض قواعد الحيازة. ولا يتناقض ذلك بأي سكل

<sup>\*</sup> أورد المؤلف هذه العبارة باللعة المرىسية في النص الإنكليري.

مع الأطروحة القائلة إلى كتيراً من هبات الأراضي في هده المرحلة كان هدفها تسجيع الاستتار الزراعي والاختيارات واستصلاح الأراضي .

قدمت منح من هذه «الرزقة بلا مال» منذ عام ١٨٢٧ وفقد قسم كبير من الأرض على طول ترعة المحمودية سكانه وتدهورت الزراعة هباك في القرن السابق. وتطلب رأس المال إقامة السواقي وكان عرس الأسجار يعني أن هذه المنح لابد أن تكون قد أعطيت لأكثر الأفراد غنى.

وقد مسحت الأراضي غير المزروعة والتي حرى مسحها ولكنها غير مدونة في سجل الصرائب (من هما اصطلاح الإنعادية. أو الوصع حاباً) تحت نوعين مختلفين من الطروف. كان أحدهما مسحها للأفراد الدين جعلوها منتجة. وأعطوا صكوكاً تمنحهم حيازة مدى الحياة على أن تعود الأرض إلى الدولة بعد موتهم وجرى أول منح من هذا النوع في عام ١٨٢٦ ويدو أبه كان للمنح شكلان: إعفاء من الضرية مدى الحياة وإعفاء مها على مدى السوات القليلة الأولى، واستفاد من عملية المنح الموظفون والضباط والأجانب الذين فقدوا ما كان لهم من امتيازات خاصة بالأجانب وبلغت مساحة تلك الأراضي في عام ١٨٢٧ ١٨٣٠ ١٠٣٠ فداناً وفي عام ١٨٤٨ بلغت ٢٩٠١ وهي محصورة في مصر الوسطى تقريباً وتقول السجلات التي فحصها على بركات أن جميع الحاصلين على تلك المنح كانوا يشغلون مراكر المسجلات التي فحصها على بركات أن جميع الحاصلين على تلك المنح كانوا يشغلون مراكر إدارية أو عسكرية عالية (٩١٠)، وهناك مساحة صعيرة من أرض «المعمور» المزروعة قد إذارية أو عسكرية عالية (٩١٠)، فدادين فيما بين ١٨٢٧ و ١٨٤٨ (٩٧٠).

كا منح البدو الرعاة أرضاً مصنفة تحت اسم «الإبعادية» كحافز لهم على الاستقرار. شريطة أن يزرعوها لكن هذه القبائل كانت تجد تأجيرها من الباطن إلى مستأجرين أكثر ملاءمة لها. وجاءت مراسيم ١٨٣٧ و ١٨٤٦ وما بعدها فمنعت هذا النوع من التعامل. ولم تكن منح الأراضي الإبعادية للبدو داخلة في أي صكوك مكتوبة، ولكنها وعد من الباشا بألا تؤخذ ضريبة من البدو مباشرة وألا يخضعوا للسخرة أو للتجنيد (٩٨). ويبدو أن المنح بموجب هذه التدابير كان نوعاً من الاتفاقية: ففي مقابل هذا الوضع الخاص للبدو كانوا يخدمون كمساندين في الجيش. وقد دفعتهم جهود سعيد وعباس التي كانت غايتها فرض الضريبة على أراضيهم في سنوات ١٨٥٠ (٩٩) إلى التمرد والهجرة

أما المرارع الخاصة التي سيطر عليها أعضاء من الأسرة الحاكمة فصارت تسمى «جمتلك» ولم يكن حجمها معروفاً في هذه المرحلة ولكنها كانت محدودة على الأغلب بفعل

ضياع عائداتها المتشابكة. وتدكر المصادر المعاصرة مزارع سيطر عليها محمد علي في شبرا مثلاً ومزرعة لابراهيم في جزيرة الروضة وآحرين غيرهم (١٠٠٠). ولا تظهر هذه المزارع المبكرة في سجلات الجفتلك والتي سجلت مند ١٨٣٨ والتي فحصها بركات (جرت مناقشتها في القسم التالي) وكانت قاعدة الأرض المعطاة إلى عضو في الأسرة الحاكمة هي نفسها في حالة المزارع الشخصية المكرة وأراضي الجفتلك الممنوحة منذ ١٨٣٨. إلا أن المنح الأخيرة كانت جزءاً من استراتيجية استمرار سيطرة الدولة على الزراعة في أعقاب معاهدة بلتاليمان في السنة ذاتها. وكان بيان الظروف المحتلفة وأهداف الجفالك الجديدة في سجلات منفصلة.

وفي حين نظم محمد علي بيروقراطية مأجورة في الأرياف فإن إدارة الدولة على صعيد القرية ظل بمارسها قرويون بارزون بأكثر مما كان يجري في ظل النظام القديم وظل سيوح القرى يعينون من بين أكتر العائلات تراءً كا كان عليه الأمر في الماضي. وكانت العائلات التي توجب عليها الحصول على هذا المركز في ظل البكوات (١٠١١) غير قليلة. أما في ظل محمد على فقد كان سيوخ القرى يتلقون منحاً من الأراضي المعفاة من الضريبة «المسموح» بدلاً من الأجر. وحصلت منح «المسموح» في مصر العليا في أوائل عام ١٨١٣ (١٠٢٠). ولم يكتمل مسح مصر السفلي عقارياً حتى عام ١٨١٤. ولم يكن مؤكداً في دلك الوقت أن أراضي «المسموح» كان يجري منحها هناك. وأول دكر للمسموح عند الجبرتي يعيده إلى المسح العقاري في عام ١٨١٠.

كان يمنح نوعان من أراصي «المسموح»، مسموح المتنايخ ومسموح المصطبة وهدف الأول التعويض عن كلفة الواحبات الرسمية الموضحة أدناه أما الآحر وكان يحصص أحياناً للفرد نفسه وهو نوع من الدعم لتكاليف الزائرين وإقامة الموظفين واللجان. وكان كثير من المتنايخ يتلقون أربعة أو حمسة أفدنة من أرض «المسموح» حارجة عن نطاق كل مئة وخمسين فداناً من أرض «المعمور» التي تخص القرية. أما التنبيوخ الأكثر وحاهة أو «المقدّمين» فكانوا يتلقون عشرة أفدنة خارح كل مئة فدان من المعمور في القرية (١٠٤). وقد حال احتلاف الشروط المحلية واحتلاف نظام التكرر في الحدوث وأعاط التنظيم المالي والإداري دون الالتزام بأسلوب موحد تماماً في نظم التطبيق. وسبت جودة أراضي المسموح التي كان المسايح يحصلون عليها ونشاطهم في تحسيها أن الضرينة عليها قُدِّرت بأعلى نسبة في القرى عندما فرض سعيد الضريبة عليها عام ١٨٧٥ (١٠٥).

واستمر المشايخ بالإصافة إلى اكتسابهم لهذه الأراضي هم وعائلاتهم ومحميوهم في وصع يكدسون فيه التروة ويراكمون أراضي إضافية على الرعم من الرقابة المسددة على تسحيل

الأراضي واستثارها أكتر مما سبق. وترايدت سلطة المسايح مع تزايد تورط الدولة في الإنتاج وأصبحوا مسؤولين عن تقدير الضرائب وجمعها (كما في الماصي) وعن إعادة تعيين أرض الأتر بعد موت الفلاح أو تحنيده ، وعن تقسيم حصص واحبات السحرة . وعن تحديد زراعة المحاصيل التمينة بين الفلاحين بعد أن تم تحديد حصة لريادة تلك المحاصيل (١٠٦). ويقال أن الفساد الدي ألحقه الشيوح مدورهم في إعادة تعيين الأراصي قد جعل سعيد ينقل هذه الوظيفة إلى حكومة الولاية في عام ١٨٥٤ (١٠٠١). وهذه العائلات ومعها الفلاحون الأعنياء هي التي وُطِّف أبناؤها عندما فتح مجال الوظائف المحلية الدبيا أمام أبياء مصر في سبوات . ١٨٣٠ (١٠٨) ويشير هامونت إلى أن واحداً من هؤلاء الموظفين في الإدارة الريفية بطنطا كان يتصرف ـ . . ٥ إلى ٦٠٠ فدال من أراضي الإبعادية في عام ١٨٣٩ وتيس أل ٣٠٠ فدان من هذه الأرض كان مسروقاً من جعتلك لعباس باشا منذ سنوات عديدة (١٠٩). وسواء أكان ضحية لدسيسة سياسية أو كان وعداً حقيقياً فإن مسلك هذا الفلاح يدل على سلَّم الثروة الدي تستطيع قلة من المخبة الريفية أن ترقاه . وبلاحظ دوهاميل في ١٨٣٧ وهو يشير إلى وجود فلاحين كثيرين لا أرص لديهم في القرى التي يشتغلون فيها كعمال مياومين ويقول «ليس من البادر أن تجد شيوخاً يملكون ألف فدان وأكثر من أرض الأثر (١١٠) » وكانت هذه مبالغة في مساحة المعدل الممطى لحيازة الأرض ولكنها تظهر إلى حدٍ بعيد وحود درحات متميزة في الفلاحين الأعبياء الذين ظلوا قادرين على الحفاظ على مراكزهم، بل وتحسينها على الرغم من تبدل نظام الأراضي.

كيف تعيرت ظروف الفلاحين في هذه المرحلة؟ إن القول بأن الفلاحين تحت بير بكوات المماليك قد ابتعدوا عن الاحتكاك الماشر بالدولة مما يتضمن أن ذلك جعل حياتهم أكثر سهولة (١١١) هو سوء فهم لطبيعة النظامين القديم والحديث فكلاهما استغل الفلاحين وفي ظل كلا النظامين كانت قدرة العائلة الفلاحية على احتمال الأعباء المفروضة عليها أو تحويلها إلى مناكب الآحرين مسألة قوة بسبية. وكان الفقير والضعيف ومن ليس له من يحميه يتحملون أسوأ الأعباء المفروضة من الدولة ومن النخبة في كلتا المرحلتين.

وهناك مؤشر تقريبي إلى تجمل التروط في هده المرحلة يبين ارتفاعاً في عدد السكان ويُظهر «النظام المدني» في رأي كاتب حديث عدداً منخفضاً للوفيات (١١٢) ومن جهة أخرى كانت الأرباح التي يجيها الفلاحون الأغنياء لا تأتي إلا على حساب جيرانهم الفقراء، وقد جرد الفلاحون بالإضافة إلى ذلك من أملاكهم وذلك لخلق مزارع كبيرة في أعوام ١٨٤، وردوا إلى عمال مأحورين أو مستأجرين.

وقد أثر النظام الجديد على حياة الفلاحين بصورة أكثر مباشرة في نواح عدة: بإدخال التجييد وتنظيم عمل السحرة في مشروعات طويلة الأجل وبعيدة وإعادة إسكان الأهالي في الأراضي المستصلحة والسيطرة على الزراعة وصباعات القرى، وازدادت الضرائب وأصبحت أكتر قسرية ولكن هده المطالب الحديدة لم تمر دون مقاومة. ويتصمن السوات الأحيرة من تاريج الجبرتي إشارات إلى سوق سوداء وإلى جهود مضية لقمعها (١١٣) واتخذت مقاومة المطالب المتزايدة التي أبهظت الجماهير شكل إهمال في العمل أو تحريب في المصانع والمزارع وبراً أو تسويهاً للدات وسرقات مستوطعة. أو تورة صريحة (١١٤).

ولا تحدث التورات بفعل ظروف حائرة إلى درجة مطلقة بقدر ما تحدت بفعل ظروف أنظر إليها على أنها لل تكون قابلة للاحتمال. ذلك أن حالة الإسمال ورد فعله عليها هما موضوع تقييم ذاتي. والفلاحون الدين يعمول بتغذية جيدة والذين حسوا ظروف حصتهم حديثاً أو الدين لديهم ما يربحونه هم أكتر قابليه للتورة من أولئك الدين يعيشون في مقر مدقع (١١٥). إن الثورة الفلاحية الكبرى في مصر العليا والتورة الأخرى في الترقية حدتتا في منطقتين تمتعتا منذ جيل مضى بما يشبه الاستقلال الذاتي وحدتت هاتان التورتان على أتر المسح العقاري الأكتر شمولاً عام ١٨٢٠ لله وزيادة الضرائب في الريف وانفجرتا عند بداية عملية التحنيد.

# زيادة حيازة الأراضي ذات الامتياز والاعتداء على حقوق الآخرين منذ ١٨٣٨

لم يكن نظام حيازة الأراضي كما تطور بين المسح العقاري الأول وأواخر سوات ١٨٣٠ دا شكل موحد فيما يتعلق بمبدأ الملكية بل إنه يعكس بالأحرى أولويات الدولة في ريادة الإنتاج ودعم الاقتصاد وتحسين العائدات وأن يعيل ويسترضي بعص العاصر الضرورية للحماط على الدولة. كان معظم أراضي القرية خاضعاً للضريبة وتحت إدارة مباشرة بيروقراطية بالتعاون مع العائلات البارزة في القرية والأراصي المعفاة من الضريبة هي أراضي «المسموح» التي تحت حيارة المسايخ، و «الأبعادية» المموحة للدو، و «الررقة بلا مال» والإبعادية الممنوحة للضباط والموظفين والأعنياء الآخرين من الأفراد، والمزارع التسخصية لأعضاء الأسرة المالكة وعدد قلل من كبار الضباط والموظفين.

وطالما بقيت الدولة التي أستأها محمد على قوية كان بإمكانها مقاومة جميع الضغوط لنزع تلك الأراضي من قبصة سيطرتها. ولكن ماأن أنشئت الآلة البيروقراطية الجديدة حتى

كانت \_\_ بطبيعة تكويما \_\_ في حدمة مصالح فوائد الأراضي في حال بجحت تلك المصالح في بسط سيطرتها عليها .

وتعكس تعيرات بظام الأراضي في أتناء العقد الأخير من حكم محمد على ضعف الدولة الدي سنه الفتيل في سورية ( ١٨٤٠) وفرض التحارة الحرة تبعاً لشروط معاهدة بلتاليمان ١٨٣٨. كما أن الدولة أضعفتها الأزمة المالية.

وقد تسببت المطالب المتزايدة لاستتمار الرأسمال ووحود مؤسسة عسكرية يتزايـد حجمها باستمرار وحروب متصلة بالإضافة إلى البيروقراطية النعيدة كل البعد عن الكمال وانتشار الأوئئة والنيل العادر في وقوع العديد من القرى ضحية ديون مستحقة لعدم تمكنها من دفع الضرائب في دلك الحين(١١٦). وكان للرراعة وضرائب الأراضي نصبب الأسد من العائدات فتوجبت رعايتها والحفاط عليها؛ وحرت محاولة في بادئ الأمر لم تدم طويلاً لدمج مسؤوليات القرى التي تخلفت عن دفع ديومها مع تلك التي استوفت ما عليها(١١٧). وأحيراً صدر عام ١٨٤٠ قرار يبعت في جوهره الروح في نظام الالترام القديم ثانية ويعطيه شكل هبات العهدة: وطلب إلى الضباط الكبار والموظفين وأفراد الأسرة أن يضطلعوا بمسؤولية أداء ما على القرى المفلسة فيدفعون ديونها ويقومون بجباية الضرائب سنوياً وتأديتها من الآن فصاعداً. وألقيت على كاهلهم مسؤولية تأمين رأسمال لتشغيله تبعاً لحاجات الفلاحين مع الإسراف على الزراعة والحصاد، كما كان عليهم القيام بدور المحكمين وحلوا محل الطبقة الوسطى من بيروقراطية الدولة فيما يقومون به من أعباء. وقد أفلح ابتكار العهدة، بفرص إسهام إجباري من الأعنياء في تسديد الديون وكانت العهدة قد صممت لضمان الحصول على عائدات مستقبلية في الوقت الذي يتم فيه توفير نفقات التكاليف الإدارية. كما تخفف فلاحو «العهدة» نتيحة هدا الإحراء من تراكم الديون المتوجبة عليهم بسبب الضرائب. ويتلقى مستلمو هده الهبات أي «المتعهدون» قطعة من الأرض في كل عهدة لزراعتها لصالحهم الحاص(١١٨).

وازداد عدد مع الجمعتليك في أعقاب معاهدة للتاليمان وهزيمة سورية وقيل أنها كانت تضم أحصب أراضي القطن في اللاد (۱۱۹). واحتص محمد على نمسه بمعظم هده الهبات فبلغت ٢٣٦٦ فداناً من مجموع ٢١٦ر ٣٣٤ فداناً منحت ما بين ١٨٣٨ و فبلغت ٢٣٤ر ١٨٣٠. واتبعت إدارة الجفتليك تقريباً في مصر السملي (١٢٠). واتبعت إدارة الجفتليك الحديدة سق النطام البيروقراطي الذي عم سابقاً كافة أنحاء البلاد واقتصرت حقوق جميع الفلاحين القاطنين في هذه الأملاك على الاستئحار والعمل المأجور (١٢١).

وقد مكست العهدة والجفتليك الجديد محمد علي من التملص من تعرفة بالتاليمان التي ستداً من الآن فصاعداً بمنع استخدام الجمارك للتحكم بتجارة الاستيراد والتصدير، أو استحدام احتكارات التجارة لاستعلال أسعار السلع. وقد اضطر الباشا عندما أعلقت أبواب هده الاحتيارات في وحهه إلى أن ينسحب إلى مجال الإنتاج لكي يحافظ على احتكار السلع بصيغة جديدة. وكدليل على دلك نجده يضع يده على أكبر كمية من الجفالك الحديدة ما بين عامي ١٨٤١ — ١٨٤٥ حيت لم ينج سوى جفتليك واحد أعطي هبة لتحص آخر (١٢٢).

وقد تعرض فلاحو أراضي العهدة إلى انتزاع ملكيتهم. إذ طلب إلى المتعهدين الاستيلاء على أراضي «الأثر» التي لا يملك الفلاحون المعدمون وسيلة لزراعتها بسرط أن يستعيد الفلاحون مسؤوليتهم المباشرة عليها شيئاً فسيئاً حين تتحسن أوضاعهم (١٢٣). وكا يبدو في الواقع فإن أحداً لم يبذل حهداً يذكر لتحسين حالة الفلاحين. وكان ضغط المتعهدين لاستيفاء الضرائب المترتبة يقف حائلاً دون دلك ووجد العديد من الفلاحين الموجودين في أراضي العهدة أنفسهم يتحولون إلى مستأجرين. وقد توصل بركات إلى أنه من مجموع أراضي العهدة التي تمتلكها العائلة المالكة عام ١٨٤٦ ـ ١٨٤٧، لم يبق سوى مورة الفلاحين (١٢٤).

وقد يعكس انعدام المقاومة الظاهري لهذه التغيرات في مكانتهم البؤس المرري الذي كان يعيشه الفلاحون على أراضي العهدة والحفتليك بحيت أن انعتاقهم من دفع الضرائب المتراكمة عليهم وإمكانية استمرار ضمان معيشتهم كمستأجرين وعاملين كان يبدو لأعينهم نوعاً من «التحسن» في شروطهم . ولكن قد تعكس تلك الصورة المائلة للسكية عدم كفاءة المصادر التي نعتمدها في إظهار ردود فعل الفلاحين على حقيقتها .

وقد يعكس نمودج هبات الأرض في الأربعينيات من القرن التاسع عشر ، بالإضافة إلى الدوافع المالية الواضحة تشرذماً ضمس البلاط ازداد تشعباً ؛ ورغبة بربط النحبة السياسية ربطاً أشد إحكاماً بالباشا في ضوء ذلك التقسيم . وتم تسجيل هتي جفتليك حديدتين باسم ابنتي الباشا وابن أخ له وابنيه سعيد وحليم وحفيده عباس ولكن ابراهيم لم يكتب باسمه أي هبة (١٢٥) . ومع أن هدف تشحيع الاستثار لم يغب عن منظور السياسة (١٢١) ، فإن إعطاء المزيد من الحقوق لأصحاب حيازة أراضي « الأبعادية» قد يتضمن كدلك إعطاءهم امتيازات سياسية ، إذ أصبحت هذه الأراضي وراثية عام ١٨٣٦ وفي ١٨٤٢ تم منح أصحابها الحق الكامل في ملكيتها (١٢٧) .

لم تتخد أية إجراءات أحرى لا تنزاع السيطرة على الأراضي باستناء ما وقع في أراضي الابعادية والجفالك الحديدة. كما لم تعط أية حقوق للملكية للمتعهدين. وقد أناط قانون عام ١٨٤٦ بالفلاحين بعض حقوقهم التقليدية في أراضبهم بيما فيها تحويل ملكيتها وقد يكون القصد من دلك إيجاد قوة تحد من سلطة المتعهدين إلى حدد ما. ويبدو ذلك القانون في إعادة تتبيته لحقوق الفلاح في العودة إلى أرضه «الأثر» التي هجرها وكأنه قد صمم خصيصاً لينصب طعماً لإغراء الهاريين بالعودة بالإضافة إلى توافقه مع مقاصد الدولة في أن يستعيد الفلاحون المعوزون الأرض من المتعهدين حالما يتمكنون من ذلك (١٢٨).

ويدل هذا المزيح من الإجراءات القديمة والحديثة على أنه بالرغم من التعديلات الطارئة على إدارة حيازة الأراضي لاستيفاء المطالب الحديثة فإن أهداف سياسة الدولة بقيت ثابتة لم تتعير: بلوغ أكبر قدر من الإنتاج والعائدات مع الاحتفاظ بزمام السيطرة المحكمة على الأراضي. وعلى الرغم من أن أصول نظام الأراضي للجيل القادم بأراضيه الواسعة، تبدو واضحة فلم يكن ذلك هو المقصود تماماً هنا، فلو أن الدولة تمكنت من الاستمرار في سياستها واستعادة سلطة كافية على مالكي الأراضي الذين أسهمت هي في إيجادهم إذا لتطورت ملكية الأراضي في مصر بعد منتصف القرن تطوراً مختلفاً عن الشكل الذي اتخذته فعلياً فيما بعد.

### تناقضات معلقة

حاءت التتريعات الإضافية لحقوق الملكية الرسمية للأراضي في مصر إبان القرن التاسع عشر نتيجة ليس لميل أصحاب الأراضي لاقتناء المزيد والمطالبة بالمزيد وحسب، بل لجهود الحكام المبذولة لحل تناقض أساسي في عملية تشكيل الدولة نفسها. وكانت هذه الورطة هي الورطة ذاتها التي واجهت فيما مضى المصلحين العتمانيين ومنافسيهم المحليين في القاهرة. فتحقيق أكبر قدر ممكن من العائدات كان شرطاً أساسياً لبناء دولة قوية والحفاظ عليها سواء أكان الأمر يتعلق بالسياسة العثمانية أو بجهود المتنفذين المحليين الرامية إلى بناء دول بنظام خلافة. ويشكل هذا الشرط الدافع الكامن وراء اختلاف وتنوع المخططات الإصلاحية المالية التي شهدتها تلك الفترة، كما أسهم في دفع السياسة باتجاه المركزية الإدارية وتصفية وسطاء الضرائب الزراعية وممارسة سلطة أكثر تشدداً ومباشرة على الأراضي. وينطبق المبدأ ذاته على مجال التجارة كما يتبدى واضحاً في سياسة الدولة المتعلقة بجباية الضرائب من رسوم على مجال التجارة كما يتبدى واضحاً في سياسة الدولة المتعلقة بجباية الضرائب من رسوم

الجمرك. وهكذا سارت الإصلاحات الإدارية والمالية حنباً إلى جس مع «الإصلاحات العسكرية» إذ أنشئت قوات قادرة على السيطرة على الأرياف وسحق قوى النفود المستقلة بذاتها.

ومن جهة أحرى اقتضت عملية إعادة بعت دولة من جديد أو بناء واحدة أخرى تعاون العناصر الأساسية في المجتمع التي لا يمكن الاستغناء عها مبل شيوح البلد والتحار والبيروقراطيين والضباط وغيرهم ممن يمتلك العارز نهم \_ إلا لم يكل كان أو أراض أو مراكز لحباية ضرائب الأراضي. وقد بلغ الأمر حداً اضطر الدولة التي كانت تعتمد على دعمهم إلى الإحجام على مصادرة أو تشديد القبضة على ممتلكاتهم من الأراضي أو نشاطاتهم المرتزقة أو مناصبهم \_ وإن قامت بتيء من ذلك فقد كان يترافق مع امتيازات كبيرة وإعفاءات لا يستهان بها . أما حيل كان الأمر يتعلق بحاجة الدولة إلى العائدات فكان الحاكم يدفع في دلك الاتجاه إلى مواحهة مباشرة مع فوائد الأرض بشكل خاص .

وسعى حكام مصر لحل هذا الإشكال بطريقتين. تجلّت أولاهما بتأسيس هيمنة عسكرية على الأرياف ومن ثم السماح لمن يدعم الدولة ويتعاون معها بترسيخ أقدامهم كأصحاب أراض. إلا أن هذه الاستراتيحية لم تزد على أن أعادت خلق التناقض القديم بصيعة حديدة مرجئة حله إلى وقت آخر. وهكدا فإن هده السياسة إبان حكم على بك وحلفائه وفي السنوات الأولى من حكم محمد على ترافقت بضغط متزايد من فرض الضرائب على أصحاب الأراضي. وترانا نقرأ عن السلوك المتعسف الذي انتهجه الحكام الذين «يؤثرون» طائفة من التجار حيناً ثم يخضعونها لألوان من الابتزاز حيناً آخر (١٢٩).

أما الطريقة الثانية في الحل فاتبعت التوسع العسكري. ونحن إذ نقول ذلك لا نقتر ح أنه العامل الوحيد الذي دفع إلى التوسع. إلا أن الانتصارات في ذلك المحال ستساهم دون ريب في ملء خزائن الدولة على المدى القصير من العنائم، أما على المدى الطويل فستزيدها ثراءً من خلال السيطرة على الطرق التجارية واستغلال الثروات الاستعمارية التي من شأنها تخفيف حدة الاضطرار إلى جمع عائدات أكبر في أراضي الوطن ولو بسكل مؤقت. ومن هما يستحق الدور الذي قام به حلفاء الحكام المحتلفين من التجار في التوسع المصري أن يلقى اهتماماً خاصاً. فقد كان أولئك التجار على معرفة تامة بالمناطق التي يحدر بالحكام غزوها واستغلالها، وكانت لديهم الخرة في كيفية امتصاص خيرات تلك البلاد كما كانت مصلحتهم ولي تخفيف الضغط عن أنفسهم في أرصهم وفي أثناء قيامهم بالاتحار في تلك الأراضي المحتلة مع تمتعهم برعاية الدولة (١٣٠٠). ويتطلب التوسع زيادة حجم القوة العسكرية ويقوم

بتمويلها أيضاً ، والقوة العسكرية بدورها ستعرر مقدرة الحاكم على ممارسة التعسف والإكراه داخل بلاده .

إلا أن الانتصارات العسكرية لا تخلو من كونها مجازفة خطرة ، والعائدات قد تكون عظيمة وافرة شريطة أن يتمكن العازي من إدارة الأراضي المحتلة دون بذل تكاليف باهظة . ومن هنا يكون لتدخل «القوى» في ١٨٤٠ لحصر قوات محمد على ضمن مصر بعد آخر من الأهمية . اعتبر هذا الحدت تأكيداً لمسيرة المنطقة نحو طريق التبعية الاقتصادية والتخلف . إلا أن نصيب متل هذا الرأي من الحقيقة التي لا مراء فيها يحب ألا يجعلنا بتعامى عن أهمية التطورات الاجتاعية السياسية داحل مصر التي أسهمت في تدعيم هذا التوجه . وتدل الجهود المبدولة للحفاظ على السيطرة على الأراضي وإعاقة التجارة الحرة بعد عام ١٨٤٠ على أن حكام مصر لم يستسلموا للأمر الواقع ؛ إذ استمرت الإصلاحات الإدارية والتنمية التربوية والتنقيب عن المعادن وأعمال الري — وبكلمة أخرى حلق دولة حديثة — جميعها التربوية والتنقيب عن المعادن وأعمال الري توبكلمة أخرى حلق دولة حديثة بعدف إلى استيفاء متطلبات الشروط المؤقتة وقد خضعت لتبدلات قوى الحكام والفئات السياسية المختلفة . وسعى كل من عباس وسعيد إلى تدعيم موقعهما وزيادة سيطرة الدولة على الأرض وجمع العائدات . وقد قام عباس بعال عن دفع الضرائب وحاول فرص الضرائب على أراضي «الإبعادية» البدوية . كما أنهم عباس بمحاولة إعادة الاحتكارات التي كانت أيام محمد على من قبله تعلم كانت أيام محمد المنافي المنافي على أراضي العهدة لتحلفها عن دفع الضرائب وحاول فرص الضرائب على أراضي على أراضي العهدة لتحلفها عن دفع الضرائب وحاول فرص الضرائب على أراضي على أراضي العهدة لتحلفها عن دفع الضرائب وحاول فرص الضرائب على أراضي على أراضي العهدة لتحلفها عن دفع الضرائب وحاول فرص الضرائب على أراضي على أراضي العهدة لتحلفها عن دفع الضرائب وحاول فرص الضرائب على أراضي على أراضي المدونة . كا أنهم عباس بمحاولة إعادة الاحتكارات التي كانت أيام محمد على من قبله المدونة أيام عربي عباس بمحاولة إعادة الاحتكارات التي كانت أيام عمد على أراث المدونة الاحتكارات التي كانت أيام عمد على أراث المدونة الاحتكارات التي كانت أيام عدونة المدونة الاحتكارات التي كانت أيام عدونة المدونة المدونة الاحتكارات التي كانت أيام عدونة المدونة الاحتكارات التي كانت أيام عدونة المدونة العدونة الاحتكارات التي كانت أيام عدونة المدونة العدونة الاحتكار المدونة العدونة العدونة العدونة العدونة الاحتكارات التي كانت أيام عدونة العدونة العدونة ال

إلا أن الدولة في نهاية الأربعينيات من القرن التاسع عشر فقدت القدرة على امتصاص خيرات التجارة عبر رسوم الجمرك، وقد تقلص حجم حيشها وألغي كل توسع عسكري في المستقبل باستثناء ما كان باتحاه إفريقيا. وأدت هذه القيود إلى الحد من المناورة المستقلة لحكام مصر ودعمت القوة السبية للمصالح السياسية المحلية كما يبدو دلك في الاستخدام الواضح لهبات الأراضي لممارسة وصاية سياسية (١٣٢). وحاولت تلك الفئات بدورها تدعيم مواقعها كملاك للأراضي ابتداءً من أفراد الأسرة الحاكمة والموظفين الكبار في القمة إلى المخبة الريفية التي برزت أكثر فأكثر ضمن الدوائر المتوسطة البيروقراطية. ازدادت قيمة الأراضي خاصة في فترة الخمسينيات من القرن التاسع عشر نتيجة لأعمال الري وأسعار التصدير المرتفعة للقطن والحبوب (١٣٣). وكان أحد مؤسرات تعاظم نفود أصحاب الأراضي الأثرياء في الدولة أن بدأ حق الفلاحين في العودة إلى أرض الأثر التي هجروها، بالاضمحلال شيئاً فشيئاً خلال ذلك

العقد. كما تم تسهيل تخلي الفلاحين عن الأرض لصالح الدولة لبيعها لمن يستثمرها (١٣٤). ويمتل هذاك التدبيران نقضاً سافراً لسياسة الدولة التقليدية عجل بتمركز الأراضي في أيدي فئة أقل عدداً.

كانت هناك مصلحة مباشرة في التحارة لكل الجماعات القادرة على التأثير في سياسة الدولة ، بتجارة حرة وبمزيد من التحديد الليبرالي في حقوق مالكي الأراضي ... وبالفعل كان هناك حسب رأي باير «Baer»: «حاحة ... لتسهيل تحويل ملكية الأراصي» ولكن ليس لجرد «تشحيع تطوير الزراعة» (١٣٥٠). وقد ظهرت مند قرن مضى حقوق شرعية للملكية نتيحة للقيمة المتزايدة المرتبطة بالأرض في وضع لم تكن الدولة فيه قادرة على الإبقاء على سيطرة فعالة على التصرف بها . وتكاتفت التطورات الزراعية في القرن التاسع عشر ولكن في وضع تعاظمت فيه سلطة الدولة وكان العديد من أصحاب الأراضي الواسعة هم أنفسهم موظفون مرموقون في الدولة . وهكذا انتقلت ساحة الصراع على الأراضي إلى الدولة وظهرت نتائجها في التشريعات .

أفضت الاحتياحات المادية الجديدة وانتقال ملكية مساحات كبيرة من الأراصي إلى أيد محتلفة عن طريق الهبات السابقة والتهريب المستمر لأراضي الآثار من سجلات الضرائب إلى اضطرار سعيد للقيام بإجراءاته السهيرة في الحمسيبات من القرن التاسع عشر تجلت آثارها في التحديد الأوصح لحقوق أصحاب الأراضي وتدعيمها . فرض سعيد ضرائب مخففة «العشور» على الحفالك والإبعاديات وعلى ما تبقى من أراضي العهدة ولكن كان دلك لقاء منح حق الملكية الكاملة لأصحابها (١٣٦٠) . ونحح في إخضاع أراضي البدو «الإبعادية» لضرائب «الحراح» المرتفعة والتي اقتضت إرسال سلسلة من القوات لإجبار القبائل على دفعها . أما أراضي «المسموح» فتم فرض «الخراج» عليها عام ١٨٥٧ واعتبرت مماثلة في حكمها لأراضي القرى عام ١٨٥٨ . إلا أن شيوخ البلد احتفظوا لأنفسهم بمعظم الامتيازات الحلية مما فيها واحب تقييم ما يترتب على كل أرض من ضرائب (١٣٧٠) ... أي أنهم طلوا قادرين على حماية ما وضعوا يدهم عليه وعلى الحصول على المزيد ؟ في حين تم تأكيد الحقوق التقليدية في التصرف بأراصي الفلاحين ولكن دون أن يصل دلك إلى حق امتلاكها امتلاكاً حاصاً مطلقاً .

ويعكس قانون ١٨٥٤ ــ ١٨٥٨ ارتقاء طبقات أصحاب الأراضي في مصر سلم النفود من جديد وقدرتها على التأثير في سياسة حيارة الأراضي طبقاً لمصالحها. وسترهس هذه الطبقات على أمها أبعد نفوداً وأكتر استمراية من مثيلاتها إبان القرن الثامر عسر. إذ إنها

تمكت من الازدهار والإتراء وحصلت الطبقات الأشد نفوذاً بينها على حقوق ملكية رسمية لأراض واسعة المساحات لقاء صريبة لاتكاد تذكر. إن نفود هده الطبقات بالإضافة إلى افتقار مصر إلى السيطرة على أسعار الرسوم الجمركية كان يعني في الحقيقة أن عب احتياجات الدولة المالية المتزايدة يقع بأكمله على كاهل الفلاحين البسطاء. وعلى الرغم من الاستغلال المطرد للفلاحين، فقد فاقت نفقات الدولة العائدات التي تجيها. واضطر سعيد واسماعيل إلى البحث حارج مصر عن تمويل وصل مهما إلى استدانة مبالغ باهظة ومن ثم الإفلاس.



Author's Note. I wish to thank Dr. Afaf Lutfi al-Sayyid Marsot and Yahya Sadowski for their many helpful suggestions and criticisms during the successive drafts of this paper.

See Gabriel Baer, «The Development of Private Ownership of the Land», in his Studies in the Social History of Modern Egypt (Chicago, 1969); and idem, A History of Landownership in Modern Egypt 1800-1950 (Oxford, 1962). For a more extensive discussion of modernization theory and its inadequacies, see Samuel P. ۲ Huntington, «The Change to Change: Modernization, Development, and Politics», Comparative Politics, 3,3 (April 1971), 283-322 A statement of the theory and its application in an Egyptian context is found in Robert Tignor, Modernization and British Colonial Rule in Egypt 1880-1914 (Princeton, 1966). Writers of this school have differed over whether a change in values is primary, or whether technological change first produces the necessary change from traditional to modern values. See, e.g. Manfred Halpern, The Politics of Social Change in the Middle East and North Africa (Princeton, 1963); Daniel J. Lerner, The Passing of Traditional Society: Modernizing the Middle East (Glencoe, III, 1958); James A Bill and Carl Leiden, The Middle East Politics and Power (Boston, 1974): and, on the subject of technicalization», Marshall G.S. Hodgson, The Venture of Islam (3 vols Chicago, 1974), I,52-53. A recent challenge to the periodicity of the modernization thesis is Peter Gran's The Islamic Roots of Capitalism (Texas, 1979) ... ليست العاية هنا أن نتساءل عما إذا كانت «القوى الداخلية» كانت أكتر تأثيراً من «الخارجية» في هده المرحلة إن ثنائية داحلي ... حارحي رائعة مثل ثنائية تقليدي ... حديت فالعمليات في واقع الأمر في كلا المحالين تتداخلان ولا يمكن مصلهما. See, for example, Jerome Blum, The End of the Old Order in Rural Europe (Princeton, 1978), and ٥ James C Scott, The. Moral Economy of The Peasant. Rebellion and Subsistence in Southeast Asia (Yale, 1976). This discussion follows the land system's detailed description in Stanford Shaw, «Landholding and ٦ Land-Tax Revenues in Ottoman Egypt», in P M.Holt, ed, Political and Social Change in Modern Egypt (Oxford, 1968), pp. 91-103; idem, The Financial and Administrative Organization Development of Ottoman Egypt, 1517-1798 (Princeton, 1962), pp 1-50, and Abd al-Rahim Abd al-Rahman Abd al-Rahm, Al-Rif al-Misri fi al-Qarn al-Tbamin ,Ashar (Cairo, 1974), pp.65-124 ... الربف المصري في القرن الثامل عشر (القاهرة ١٩٧٤) ص٥٥ - ١٢٤. Scott, Moral Economy, Introduction Abd al-Rahim, Al-Rif al-Misri, pp 65-124. The evolution of the role of Egypt's intermediaries is best described in Shaw, «Landholding and Land-Tax Revenues in Ottoman Egypt» Abd al-Rahım, Al-Rif al-Misri. p 78 Ibid., pp 83-86

| In particular, Baer, «The Development of Private Ownership of the Land»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <br>١٢  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Abd al-Rahim, Al-Rif al-Misri, pp 83-84                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <br>۱۳  |
| Michel-Ange Lancret, «Mémoire sur le système d'imposition territoriale et sur l'administration des provinces d'Egypte, dans les derniers années du gouvernement des Mamlouks», Description de l'Egypte, Etat moderne, XI, 474-475 (hereafter cited as DE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <br>١٤  |
| See Maxime Rodinson, Islam and Capitalism (Pantheon, 1973).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <br>10  |
| Blum, The End of the Older Order, pp. 19-20.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <br>١٦  |
| On sixteenth-century population and prices' Fernand Braudel, The Mediterranean and the Mediterranean World of Philip II (2 vols; Harper Torchbooks, 1975), I, 402-410, 517-519. On eighteenth-century population in Europe' Blum, The End of the Old Order, P 241. Given the evidence for a shared demographic experience in the sixteenth century, Middle Eastern population may have begun to increase along with Europe's in the eighteenth. This possibility is also raised in Braudel's provocative discussion of the «Weight of numbers» in Capitalism and Material Life 1400-1800 (2 vols; Harper and Row, 1973), pp. 1-20. Egypt's population in 1800 has been underestimated by as much as one-third; see Justin A. Mc Carthy, «Nineteencth-Century Egyptian Population», Middle East Studies, 12,3 (Oct. 1976), 1-39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <br>1 V |
| ين سيوات ١٧٣٠ والعقـد الأول من القـرن التـاسع عشر ارتفـعت أسعـار الحبـوب ٢٨٣٪ في الدانمرك، ٢٥٩٪ و والمضاربة الدانمرك، ٢٥٩٪ و المضاربة الدانمرك، ٢٥٩٪ و المضاربة المنافرة المضاربة المنافرة المن | <br>۱۸  |
| الداغرات ١٠٥٦ / في اعساء ٢١٠٠/ في المانيا ، ٦٦ ١. في فرنسا . وحول اسعار الارض والمضارية .<br>(Blum, The End of the Old Order. p.242) انظر pp. 17-20, 170, 241-242 . في القاهرة كان معدل أسعار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |
| القمح والأرر والفاصوليا ضعفين وبصف ما كانت عليه حلال أعوام ١٦٨٠ ـ ١٦٩٠ انظر الملاحظة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |
| است و الرواد مري مسلول رصف تا عند عند المراجع |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |
| For Europe: ıbid., pp. 17-20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <br>۱۹  |
| Braudel, The Mediterranean, 1, 584, 591-594; Robert Paris, Histoire du commerce de Marseille de 1660 à 1789, vol 5, Le Levant, ed Gaston Rambert (Paris, 1957), pp 537-539.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ۲.      |
| The growth of French commerce in the eastern Mediterranean during the eighteenth century can be followed in Paris (Ibid' Paul Masson, Histoire du commerce français dans le Levant au XVIIIe siècle [Paris, 1896]). Textile production in parts of the eastern Mediterranean was expanding during this period, only partly in response to Europe's expansion. See Yahya Sadowski, «Eighteenth-Century Syrian Social Revolution: 1720-1840 » paper read at the 1978 Middle East Studies Association conference, Ann Arbor, Mich. The Egyptian Delta silk-finishing industry was organized by Syrians who penetrated the Egyptian economy early in the century (M.P.S. Girard, «Mémoire sur l'agriculture l'industrie, et le commerce de l'Egypte »DE XVII,208-209, 219-223, Albert Hourani, «The Syrians in Egypt in the Eighteenth and Nineteenth Centuries», Colloque Internationale sur l'Histoire du Caire (1969), pp. 222-224                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 71      |
| The economic history of the eastern Mediterranean in this period has yet to be approached with a region-wide perspective. The study of the Balkans is most advanced, see Peter F. Sugar, Southeastern Europe under Ottoman Rule, 1354-1804 (Seattle and London, 1977), Part 4. On the Lebanon: Iliya F. Harik, Politics and Change in a Traditional Society. Lebanon 1711-1845 (Princeton, 1968); William R. Polk, The Opening of South Lebanon, 1788-1845 (Harvard, 1963). On Palestine. Amnon Cohen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | **      |

and trade in Cairo is discussed in André Raymond, Artisans et commerçants au Caire au XVIIIe Siècle (2vols, Damascus, 1973).

| Raymond, Artisans et commerçants, I, 53-65 Raymond stresses local conditions and events as determining fluctuations in the prices of basic commodities. Yet the century-long rise in commodity prices is roughly in accord with that of contemporary Europe See note 18, above, and Fernand Braudel and Ernest Labrousse, eds. Histoire economique et sociale de la France (2 vols, Paris, 1970), I, 383-391                                                                                                                | _ | 7 % |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|
| Paris, Histoire du commerce de Marseille, p. 523<br>Bistra Cvetkova, «Quelques problemes du feodalisme ottoman a l'époque du XVIe siècle au XVIIIe<br>siècle», Actes du premier congrès international des études balcaniques et sud-est europeenes, Sofia<br>1966 (5 vols; Sofia, 1966-1970), III, 709-720                                                                                                                                                                                                                  |   | 70  |
| Trian Stoianovich, «Land Tenure and Related Sectors of the Balkan Economy», Journal of Economic History, 13 (Fall, 1953), 402-403                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   | ۲٦  |
| Deena R Sadat, «Rumeli Ayanları The Eighteenth Century» Journal of Modern History 44 (Sept 1972), 346-363. The Literature discussing this has been summarized in Sugar, Southeastern Europe under Ottoman Rule, pp. 211-221.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   | ۲٧  |
| Dominique Chevallier, «Aspects sociaux de la question d'Orient», Annales, 14 (1959) 35-64, Harik. Politics and Change, on waqf, pp 83-85, 93-95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - | ۲۸  |
| Cohen, Palestine in the 18th Century, passim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   | 49  |
| Cvetkova «Quelques problemes du féodalism», pp 717-718                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   | ۳.  |
| Stanford Shaw, History of the Ottoman Empire and Modern Turkey (2 vols, Cambridge, 1976), I 232,238                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   | ٣١  |
| Ibid, pp. 246-247, 256-257                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   | ٣٢  |
| Abd al-Rahim, Al-Rif al-Misri, pp 83-84                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   | 3   |
| Raymond, Artisans et commerçants, 11, 721.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   | ٣٤  |
| Ibid pp 721-722, Abd al-Rahim, Al-Rif al-Misri, pp 113-114.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   | 40  |
| Terence Walz, The Trade between Egypt and Bilad al-Sudan 1700-1820 (Cairo, 1978), pp 110-112,115                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   | ٣٦  |
| Abd-al-Rahim, Al-Rif al-Misri, p 95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   | ٣٧  |
| Raymond, Artisans et commerçants, II, 722-726, and I, 292                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   | ٣٨  |
| Afaf Marsot, «Political and Economic Functions of the Ulama in the 18th Century», Journal of the Economic and Social History of the Orient, 16 (Dec. 1973), 130-154; idem, «The Ulama of Cairo in the Eighteenth and Nineteenth Centuries», in Nikki R. Keddie, ed., Scholars, Saints and Sufis (California, 1972), pp. 149-166, idem, «The Wealth of the Ulama in Late Eighteenth Century Cairo», in Thomas Naff and Roger Owen, eds, Studies in Eighteenth Century Islamic History (Southern Illinois, 1977), pp. 205-216 |   | ٣٩  |
| Raymond, Artisans et commerçants 1,79-80.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   | ٤٠  |
| Abd al-Rahim, Al-Rit al-Misri, pp 87-91.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   | ٤١  |
| Ibid, pp 87-91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   | ٤٢  |
| Ibid, p 80 Cf Blum, The End of the Old Order, pp. 206-207.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   | ٤٣  |
| Lancret, «Memoire sur le systeme d'imposition territoriale», pp. 474-475, 483                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | _ | ٤٤  |
| Abd al-Rahman al-Jabarti, Merveilles biographiques et historiques ou chromiques du Cheikh Abd-el-Rahamn el-Djabarti (Cairo, 1988-1896), VIII, 320-321 unsing Jacotin's Figures (see table).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | _ | ٤٥  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |     |

| Ibid , VIII, 95-96                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   | ٤٦  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|
| Sadat, «Rumelı Ayanları», p 348                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   | ٤٧  |
| MM Dubois-Aymé and Jollois, «Voyage dans l'intérieur du Delta, Contenant des recherches géographiques sur quelques villes anciennes, et des observations sur les moeurs et les usages des Egyptians modernes», DE, XII, 188-189                                                                                                                                          | _ | ٤٨  |
| يحب ألا يُدا الله وحود إنتاج للسوق على أنه تداول عم مم الدرق الدي يوحه الزراعة فقد كال الفلام بدر المات وبقي وراية لصمال نقاء العائلة والصناعة المرلية صرورية لصمال نقاء العائلة ولدفع الصرائب .                                                                                                                                                                         | _ | ٤٩  |
| On the village shaykh in general, see Gabriel Baer, «The Village Shaykh 1800-1950», in Studies, pp 30-61; on the shaykh, khull and other village officials. Abd al-Rahim Al-Rif al-Misri, pp 18-36. Lancret. «Mémoire sur le système d'imposition territoriale», pp. 477-483.                                                                                            | _ | ٥.  |
| Abd al-Rahim, Al-Rif al-Misri, p. 111, Lacret, «Memoire sur la système d'imposition territoriale», pp. 469-470                                                                                                                                                                                                                                                           | _ | ۲د  |
| F Mengin. Histoire de l'Egypte sous le gouvernement de Mohammed-Aly (2 vols, Paris, 1823), II, 338.                                                                                                                                                                                                                                                                      |   | ٥٣  |
| لحاً الفلاحون المصريون مراراً إلى العنف في دفاعهم عن مصالحهم . وأما ماكان يجعل هذه الحالات شهيرة<br>فهو درجة بحاحها . انظر Gabriel Baer (الإذعان وتورات الفلاحين في : 108-93 Studies, pp. 3.                                                                                                                                                                             | _ | ૦ દ |
| فهو درجه تحاجها . انظر Gabriel Baer انظر Gabriel Baer الإدخان وتورات العارضي في . Le Citoyen Shulkowski, «Description de la route du Kaire a Salehhyéh», La decade egyptienne, Vol 1 (Cairo, Year VII), P 25                                                                                                                                                             |   | ٥٥  |
| lbu <sup>1</sup> pp 23-26, Le Géneral Anderossy, «Memoire sur le lac Menzaleh», La decade égyptienne, Vol 1 (Cairo, Year VII), ([1798-99]), p 193                                                                                                                                                                                                                        |   | ٥٦  |
| Le Citoyen Malus, «Mémoire sur un voyage fait à la fin de frimaire sur la Branche Tantique du Nil», La décade égyptienne, vol. 1 (Cairo, Year VII), pp. 136-137, 138-139, Shulkowski, «Description», p. 24, Genéral Reynier, Memoires du general Reynier sur les operations de l'armée d'orient, ou de l'Egypte après la bataille d'Héliopolis (Paris, 1827), pp. 50-52  |   | ٥٧  |
| Ibid, Shulkowski, «Description», pp 26,28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _ | ٥٨  |
| E Jomard «Observations sur les Arabes de l'Égypte moyenne», DE, XII, 269-272, 278-280.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   | ٥٩  |
| Lancret, «Mémoire sur le systeme d'imposition territoriale» p 491.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | _ | ٦,  |
| Jomard, «Observations», p. 280.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   | ٦١  |
| See Abd al-Rahim, Al-Rif al-Misri, pp. 80, 113, and Ali Barakat, Tatawwur al-Milkiyya al-Zira'iyya fi Misr wa Atharuh «ala al-Haraka al-Siyasiyya 1813-1914 (Cairo, 1977), p. 15.                                                                                                                                                                                        |   | ٦٢  |
| Girard. «Mémoire sur l'agriculture, l'industrie, et la commerce de l'Egypte», pp. 117, 172 ff, idem, «Notice sur l'aménagement et le produit des terres de la province de Damietta», La décade égyptienne, Vol 1 (Cairo, Year VII), pp. 229-245                                                                                                                          | _ | ٦٣  |
| Stanford Shaw trans and ed, Ottoman Egypt in the Age of the French Revolution (Cambridge, Mass 1964), p 123, For a survey of the politics of the seventeenth and eighteenth centuries, see Raymond, Artisans et commerçants, I, 1-16, P M Holt, «The Pattern of Egyptian Political History from 1517 to 1798»; in Political and Social Change in Modern Egypt, pp 79-90. | _ | ٦ ٤ |

| J W Livingstone, «Ali Bey al-Kabir and the Jews», Middle East Studies, 7 (1971), 221-228.                                                                                                                                                                 |   | 70 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|
| Shaw, Financial and Administrative Organization, p. 78.                                                                                                                                                                                                   |   | ٦٦ |
| Shaw, Ottoman Egypt in the Age of the French Revolution, pp. 145-146 157-158.                                                                                                                                                                             |   | ٦٧ |
| Shaw, Financial and Administrative Organization, pp /-8                                                                                                                                                                                                   | _ | ٦٨ |
| Abd al-Rahim, Al-Rif al-Misti, pp 117-119, Jabarti, Merveilles, VIII, 206-20/; Ibrahim el-Mouelhy,<br>«L'Enregistrement de la proprieté en Egypte durant l'occupation française (1798-1801) » Bulletin de<br>l'Institut d'Égypte, 30 (1947-1948), 197-228 | _ | ٦٩ |
| Girard, «Mémoire sur l'agriculture, l'industrie, et le commerce de l'Egypte», p. 368, Le Compte Esteve, «Memoire sur les finances de l'Egypte, depuis sa conquète par le sultan Selym ler, jusqu'à celle du genéral en chef Bonaparte», DE XII, 148       |   | ٧. |
| Edouard Driault, Mohamed Aly et Napoléon (1807-1814) Correspondence des consuls de France on Egypte (Cairo, 1925), pp. 59,73,97,132-133,227, Jabatti, Ferveilles, VIII, 297, Mengin, Histoire, II, 397-398                                                |   | ۷۱ |
| Driault, Mohamed Aly et Napoléon, pp 8, 12-13, 25,32-33, 54-55, 59,69-71, 81-82                                                                                                                                                                           | _ | ٧٢ |
| Jabarti, Merveilles, VIII, 313                                                                                                                                                                                                                            |   | ٧٣ |
| Ibid ,pp 129-130, 132, 148-149, 176-178 Whether a significant number were relocated to Buhayra is unknown.                                                                                                                                                |   | ٧٤ |
| Ibid., pp 206-215, 277-279.                                                                                                                                                                                                                               |   | ٧٥ |
| Ibid., pp 244-245, 320-323 347-348                                                                                                                                                                                                                        | _ | ٧٦ |
| Ibid , IX, 92.                                                                                                                                                                                                                                            |   | ٧٧ |
| Yacoub Artın, La propriéte foncière en Egypte (Cairo, 1883), pp. 311-312, 89, Jabartı, Merveilles, IX, 91                                                                                                                                                 | _ | ٧٨ |
| Artın, Propriété Fonciere, p 89; Helen Rıvlın, The Agricultural Policy of Muhammad Alı in Egypt (Cambridge, Mass, 1961), pp 89 ff                                                                                                                         | _ | ٧٩ |
| Jabarti, Merveilles, IX, 87-93.                                                                                                                                                                                                                           |   | ۸٠ |
| lbid, pp 137-138, Mengin, Histoire, II, 49-55                                                                                                                                                                                                             | _ | ۸١ |
| Jabarti, Merveilles, IX, 90-93, 122-123; Rıvlin Agrıcultural Policy, pp 57,121; Amın Samı Taqwım al-Nıl (4vols; Cairo, 1915-1936), II, 266-270                                                                                                            |   | ٨٢ |
| Rivlin, Agricultural Policy, p 59                                                                                                                                                                                                                         | _ | ۸۳ |
| Abd al-Rahim, Al-Rif al-Misri, pp 71-73; Shaw, Financial and Administrative Organization, pp 1-7; idem, «Landholding and Land-Tax Revenues», pp. 93-94                                                                                                    |   | ٨٤ |
| Levon Marashlian «The Armenian Boghos Bey Yusufian in the Viceregency of Muhammad Ali<br>Pasha», Forthcoming in Armenian Review.                                                                                                                          |   | ۷٥ |
| يصف ريمون متلاً كيـف انحرط بكـوات القاهـرة في البشاطـات التحاريـة Artısants et commerçant                                                                                                                                                                 | _ | ۲۸ |
| 11,717-719 كانت كاهالا نفسها مركراً تحارياً لمنطقة عنية بالقطن والأرر والتنغ والحرير وكانت رراعتها تحت                                                                                                                                                    |   |    |
| سيطرة مركر سالوبيك التحاري وحلال السوات الثلاثين من حكم محمد على شهدت المطقة هماك                                                                                                                                                                         |   |    |
| تطوراً سريعاً لرراعة القطن في الحفتلك Stoianovich, Land Tenure and Related sectors of the Balkan                                                                                                                                                          |   |    |
| Economy pp 402-404                                                                                                                                                                                                                                        |   |    |

| Descriptions of this fleet and its activities before the 1820s show its function to be primarily commercial-diplomatic. Georges Durand-Viel, Les Campagnes navales de Mohammad-Aly et d'Ibrahim (2vols; Paris, 1935), I, 100-102, 152, 155-157, 210, Driault, Mohammad Aly et Napoléon pp 132-133, 136, 188, idem, La formation de l'empire de Mohamed Aly de l'Arabie au Soudan (1814-1823) (Cairo, 1927), pp 104-105.                                                                                                                                                                    |            | ۸٧    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|
| Rubin Adalian, "The Armenian Colony in Egypt during the Reign of Muhammad Ali, paper read at the Middle East Studies Association conference, 1978, Ann Arbor, Mich; A G Politis, L'Héllenisme et l'Egypte moderne (2vols: Paris, 1928), I, 179-180, 189, 194. Auriant, "Muhammad-Ali et les grecs", Arcopole, I (Jan-March 1927). 24-43-all give some examples. No systematic treatment of Egyptian commerce in this period exists, and references to non-European merchants" roles are scattered. This picture of commerce under state patronage has emerged from work still in progress. | - Periodic | ۸۸    |
| Moustafa Fahmy, La revolution de l'industire en Egypte et ses consequences sociales (Leiden, 1954), pp 23-25.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            | ۸۹    |
| John Bowring, «Report on Egypt and Candia», Parliamentary Papers 1840, XXI, pp 23,24, Georges Douin, La mission du Baron de Boislecomte. l'Egypte et la Syrie en 1833 (Cairo, 1927), P 85; Driault, Formation de l'empire, pp. 60,63,89,99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            | ٩.    |
| Bowring, «Report on Egypt and Candia», p 25, Artin, Propriété foncière, pp 26-27 181-182, 195,257-259.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            | 91    |
| Jabarti, Merveilles, IX, 198-199, 233-234, 305-306, 310 Rivlin conjectures that the total cultivated area declined is untenable (Agricultural Policy, p 270)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | _          | 9 7   |
| Jabarti, Merveilles, p.185                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            | ٩٣    |
| Ibid, p 191; Mengin, Histoire sommaire de l'Egypte sous le gouvernement de Mohamad Ali (1823-1838) (Paris, 1839), pp 119-121.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            | 9 ٤   |
| Douin, La mission de Baron de Boislecomte, p 111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            | 90    |
| Artın, Propriéte fonciere, pp. 254, 256, Baer, Landownership, pp. 16-17, Rivlin, Agricultural Policy, p. 62. E.R.J. Owen. Cotton and the Egyptian Economy 1820-1914 (Oxford, 1969) p.61, Barakat, Tatawwur al-Milkiyya, pp. 33-34. مركات تطور الملكية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | _          | 97    |
| Ibid , pp 34-38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            | 9.7   |
| Artın, Propriéte fonciere, pp 261-262                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            | ٩٨    |
| Ibid, pp 263-264, idem, «Essai sur les causes de rencherissement de la vie materielle au Caire dans de courant de XIX siècle», Memoires presentees à l'Institus Egyptien, V,2, (Cairo, 1907), 71-72 Ra'uf Abbas Hamid, Al-Nizam al-Ijtimai fi Misr Fi Zill al-Milkiyyat al-Zira'iyya al-Kabîra 1837-1914 (Cairo, 1973), p 68                                                                                                                                                                                                                                                               | _          | 99    |
| Jabarti, Merveilles, VII, 352. Bowring, «Report on Egypt and Candia», P. 26.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            | ١     |
| See Baer, «The Village Shaykh», passim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            | ١٠١   |
| Samı, Taqwim al-Nıl, 1I, 245                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            | ١ • ٢ |
| الحبرتي Merveilles IX, 316 يدكر آحرون أن «المسموح ' كان ممنوحاً في مصر السملي أثناء المسبح الأول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | _          | ۱۰۳   |
| ولكن لا يوحد دليل على دلك إن سحل الديوان الحديوي الدي كتب في وقت ما بعد المنح المدكورة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |       |
| والذي صنعه بركات يُعتوي على بيانات متناقضة فهو يذكر أولاً ١٢٧ر. ٤٤ فداناً في مصر السفلي عير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |       |
| حاصعة للصريبة في عام ١٨١٥ — ١٨١٦ و ٢٦١١ر ٧٧٥ر ١ فداناً في مصر العليا عير حاصعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |       |

للصريبة في ١٨٢٠ ـــ ٢١ «لأمها كانت نوراً في دلك الوقت تم يدكر بعدئيد عند التلحيص «إل محمل أراضي مصر العليا والسفلى التي لم تقدّر عليها صريبة كان حيثيد ٧٣٨ر ١٦٥ر تعدان وهمي تشتمل على الإبعادية وعوصية الملترمين ومسموح المشايح ومسموح المصطبة . والنور (بركات، تطور الملكية ص٧٧ ــ ٣١).

| لملكية ص٢٧ ـــ ٣١ ) .                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ŀ         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Jabarti, Merveilles, IX, 316. Barakat, Tatawwur al-Milkiyya, p.31                                                                                                                                                                                                                                                            | _ \ · £   |
| Artın, Propriété Fonciere, p 293                                                                                                                                                                                                                                                                                             | _1.0      |
| Baer, «The Village Shaykh», pp 37-46.                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -1.7      |
| Artın, Proprieté Foncière, pp 100-102                                                                                                                                                                                                                                                                                        | _ ۱ · ۷   |
| Mengin, Histoire sommaire, pp 100-102                                                                                                                                                                                                                                                                                        | _ ۱ · ۸   |
| P N Hamont, L'Egypte sous Mohammad-Alı (2vols; Paris, 1843), I, 103-104                                                                                                                                                                                                                                                      | _1.9      |
| René Cattaul Bey, La regne de Mohamed Aly d'après les archives russes en Egypte (4vols, Cairo and Rome, 1931-1936), II, Part2, 373                                                                                                                                                                                           | _11.      |
| See Rivlin, Agricultural Policy, pp 117-118                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -111      |
| McCarthy, «Nineteenth-Century Egyptian Population», pp 28-29                                                                                                                                                                                                                                                                 | _111      |
| Jabarti, Merveilles, IX, 115,224-227, 229,231-232                                                                                                                                                                                                                                                                            | -115      |
| Bowring, «Report on Egypt and Candia», pp 28 ff, Edward Lane, Manners and Customs of the Modern Egyptians (London, 1966 ed) pp 133-134, Bayle St John, Village Life in Egypt with Sketches of Said (2vol, London, 1852), I, XVII, Rivlin Agricultural Policy, p 205, Baer, «Submissiveness and Revolt of the Fallah», passim |           |
| See Barrington Moore's remarks in Social Origins of Dictatorship and Democracy (Boston, 1966), pp 453 ff esp. pp 471-475                                                                                                                                                                                                     | -110      |
| Natural disasters were not decisive, however, as they occurred both earlier and later without producing crises of these proportions                                                                                                                                                                                          | -117      |
| Artin, Propilete fonciere, p.129.                                                                                                                                                                                                                                                                                            | _ \ \ \ \ |
| Ibid, pp. 129-130, Rivlin, Agricultural Policy, p 64; Baer, Landownership, pp. 13-14                                                                                                                                                                                                                                         | _ \ \ \   |
| Owen, Cotton, p.62.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | _ 119     |
| Barakat, Tatawwur al-Miliyya, p 94                                                                                                                                                                                                                                                                                           | _ \ ٢ .   |
| Rivlin, Agricultural Policy, pp 68-69                                                                                                                                                                                                                                                                                        | _ 171     |
| Barakat, Tatawwur al-Milkiyya, nn. 85-94. The Balta Liman tariffe were not noticelly but into offers                                                                                                                                                                                                                         |           |

Barakat, Tatawwur al-Milkiyya, pp 85-94 The Balta Liman tariffs were not actually put into effect \_\_\_ \ Y Y in Egypt until after the retreat from Syria in the spring of 1841, and various delaying tactics

| Ibid, p 106                                                                                                                                                                                                                                                                      | _175                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Ibid, pp 106-107                                                                                                                                                                                                                                                                 | - 178                                  |
| Ibid., pp 85-94. The evidence for court factionalism has been uncovered by Dr. Afaf Marsot in the course of current research                                                                                                                                                     | -170                                   |
| See Baer, Landownership p 17                                                                                                                                                                                                                                                     | 177                                    |
| Artin, Propriété foncière, pp333-336                                                                                                                                                                                                                                             | - 177                                  |
| Ibid., p 100; Baer, Landownership, p.7                                                                                                                                                                                                                                           | - 171                                  |
| See John W. Livingstone, «Ali Bey al-Kabir and the Mamluk Renaissance in Egypt, 1760-1772», unpublished Ph D diss , Princeton, 1968 chap 4                                                                                                                                       | -179                                   |
| Note the role of the Mouelhy family, soldiers and silk merchants established in the Hijaz and in Cairo, in Muhammad Ali's early campaigns in Arabia. Ibrahim el-Mouelhy, «Ibrahim et-Mouelhy                                                                                     | -14.                                   |
| Pacha Les Mouelhy en Egypte», Cabiers d'histoire égyptienne, 2, 2-3 (Feb. 1950), 313-328 «Uhdas: Artin, Propriéte fonciéré, p 131. Bedouin ib adiyyas. idem, «Essai». pp. 71-72 Monopolies Angelo Sammarco, Precis de l'histoire d'Egypte, vol.4. Les règnes de Abbas de Said et | _171                                   |
| d'Ismail (1848-1879) (Rome, 1935), pp 10-11<br>Barakat, Tatawwur al-Milkiyya, pp. 97 ff                                                                                                                                                                                          | -188                                   |
| Export price of wheat 1850 50 P T /ardebb 1852 66 P T /ardebb                                                                                                                                                                                                                    | _177                                   |
| 1859 74 P T./ardebb<br>Source. Owen, Cotton, p.80                                                                                                                                                                                                                                |                                        |
| Export price of cotton. average, 1851-1855 9 85 dollars/qantar average, 1856-1860 13-45 dollars/qantar                                                                                                                                                                           |                                        |
| Source. Mahmoud el Darwish, «Note on the Movement of Prices of Egyptian Cotton, 1820-1899», in Charles Issawi, ed The Economic History of the Middle East 1800-1914 (Chicago, 1975), p.448.                                                                                      | ı                                      |
| Artin, Propriété foncière, pp.280-281, 283,287.                                                                                                                                                                                                                                  | ١٣٤                                    |
| Baer, «The Development of Private Ownership of Land», p 68                                                                                                                                                                                                                       | _150                                   |
| Artin Propriete fonciere, p 161 Baer, 'The Village Shaykh, pp. 40-41                                                                                                                                                                                                             | _ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ |

# تدهور اقتصاد الأسرة في مصر خلال أواسط القرن التاسع عشر

حوديت تاكر

كات الأسرة الفلاحية تشكل وحدة الإنتاج الأساسية في مجتمع يغلب عليه الطابع الريفي لما قبل الرأسمالية. وكان مجموع أفراد هده الأسرة ينامون تحت سقف واحد ويتقاسمون فعاليات الإنتاج والاستهلاك. ولم يكن منطقها الداخلي متجها نحو تحقيق أكبر قدر من الأرباح، بل نحو بلوع توازن بين احتياجات الأسرة الاستهلاكية وبين مشقة العمل الذي يتطلمه الاستهلاك الإصافي (١). فأولئك الدين يعملون ويستهلكون ملزمون بأفراد الأسرة الآحرين ممن يقتصر دورهم على الاستهلاك فقط نتيحة لعوامل صحية أو لأسباب تتعلق بأعمارهم. ولم تكن الأسرة تعرف تقسيماً بين المزل ومكان العمل. فالدار والأرض يشكلان ميدان عمل واحد. وكان تحصيص العمل حسب العمر والجنس هو القاعدة المتعة، فلم يكن تمة تفريق تراتني للواجبات تقريباً، وإنما يتم تحصيص الواجبات تبعاً لحطوط أفقية لا عمودية حيت لم يكن هناك فصل حدي بين الجوانب الاجتماعية والاقتصادية للحياة. فأفراد الأسرة موحدون في سعيهم لتأمين المواد التموينية والمأوى وكل ما تتطلبه وحدة الأسرة من احتياجات الاستهلاك المباش.

لم تدجح هذه البمادح من «الاقتصاد الفلاحي» أو من «الصيعة العائلية المحلية للإنتاج» في تركيزها المطلق على جهد العائلة الفلاحية نفسها، لم تنجح في وضع المنتح الفلاح في الإطار الأوسع. وقد يمهم مها أن الوحدة الفلاحية بقيت على ما هي عليه لم تتغير إلى أل تجاوزها قيام الرأسمالية أو محقها كلية (٢).

في مصر ما قبل الرأسمالية كان التنظيم الداحلي والتحكم بالأسرة متأترين بأشكال من

۸١

الاستعلال. فالأسره الفلاحية لم تكى تقيم أودها وتسد رمق أفرادها فحسب، بل كانت تستج فائضاً معيناً لتلبية مطالب الدولة أو ملاكي الأراضي على شكل صرائب كانت في حقيقتها عصب حياة نظام سياسي برتكز إلى تروة الأراضي. وفي الحين الذي قد تتمكن فيه الأسرة الفلاحية من الاحتفاظ برمام التحكم بتنظيم إنتاحها وباستهلاكها فإن مستوى الإنتاح، بعص البطر عن احتياحات الأسره الحاصة. لم يعد محرد مسألة زيادة مسبوى استهلاك الأسره أو عدمه، فالأسرة الفلاحية في محاولتها تأمين مطالب الدولة وموظفيها كانت تضطر إلى تنظيم عملها وشؤون الزراعه محت تصمن دفع الضرائب وتسليم المحصول. كما كان حهد الفلاح يستعل على شكل أعمال السحرة في مشاريع الري الحكومية وفي أراضي مسؤولي الدولة. أما حارج نطاق هذه المتطلبات لإنتاج أكتر ولعمل إضافي فإن الدولة ومسؤوليها لم يكونوا يعيرون اهتهاماً يذكر لتنظيم الأسرة الفلاحية. وبقيت الأسرة هي الوحدة الاقتصادية الأساسية. وكانت أفرادها القادرين على العمل (٣). وبينها كانت هذه الأسرة لا تمارس سلطة نذكر في مسألة أفرادها القادرين على العمل (٣). وبينها كانت هذه الأسرة لا تمارس سلطة نذكر في مسألة استخدام محصولها الهائص عن حاحتها أو فيما يتعلق بالعمل الإضافي المطلوب فإمها ظلت تعتفظ محكم داتي فيما يحص تنظيم إنتاج واستهلاك مورد رزقها.

إلا أنه وفي الصف الأول من القرن التاسع عسر طرأت تعيرات أساسية على سية الدولة والاقتصاد عامةً نتيجة لدخول نوادر الرأسمالية، ومست هذه التعيرات الأسرة الفلاحية في الإطار الأوروبي حيث كان للرأسمالية حذور طبيعية، كان التطور الرأسمالي يميل نحو إحضاع إنتاج السلع للملكية المستركة أي لنقل تنظيم العمل والإنتاج من مكان القرى والعائلات الفردية وسيطرتها ومركزته في وحدات مشتركة ضحمة. وانقسم إنتاج المواد بين الصيغ المستركة وإنتاح السلع وبين العمل الخاص الذي يتم ضمن المنرل. وعلى الرغم من أن النساء والأطفال كانوا يشغلون مركراً أساسياً في الروليتاريا الأولى فقد شهد القرن التاسع عسر التجاهل المطرد لعمل الأطفال وحدفه وتحويل النساء إلى قوة عاملة هامشية (١٠). وتبوأ الرجال مركر متحي السلع في حين كانت الساء ينتجن قيماً استخدامية من حلال العمل المنزلي. أما الأمرة التي تحردت من كومها وحدة منتحة استهلاكية متكاملة فقد استحالت إلى مملكة للنساء والأطفال، حيث كان ما ينتجونه من مواد مغبون القيمة على الرغم من تواحده. وأدى متحسيم العمل الأفقي على أساس الجنس في الأسرة ما قبل الرأسمالية، والذي كان دون شك محازاً لسيطرة الرحل، إلى إفساح المجال أمام تكريس تفوق الرجل.

فالرجل الدي هو كاسب الررق والعامل في المجال العمومي أصبح يلعب دوراً أساسياً

في إعالة أسرته. قاومت الأسر خلال المراحل الأولى من هدا التحول الصيع الجديدة للتنظيم وفقدان السيطرة على إنتاجها وأوقات عملها (°).

في مصر، وفي الوفت الدى بدأ فيه تعاظم سلطة الدولة والإتجار بالرراعه يقوصان الوحدة الاقتصاديه للأسرة لصالح الدولة وطبقة ملاك الأراضي التي بدأت بالظهور، كان هناك مقاومة واضحة ودفاع فلاحي عن الأسرة كوحدة إنتاجية ــ استهلاكية. ولم يقف الفلاحون مكتوفي الأيدي أمام عزه الدولة وبرع ملكية الفلاحين لأراضيهم فسست مقاومة عنيفة أعقها الفرار بالإصافة إلى الاستحدام الأكتر تعقلاً للمؤسسات الموصودة ودلك لإحماط البطام الجديد. وكانت السناء أسد مجاهرة بمناهضة التآكل الذي بدأ يهدد الأسرة الفلاحية ويقوص أسس مكامهن ودورهن الاقتصادي.

إن مدى المقاومة الفلاحية وتركيرها واسترانيجيتها مقتربة بشكل وتيق بطيعة التعيرات الاقتصادية والسياسية لتلك العره بالإضافة إلى التقاليد الحضارية والمؤسسات الموحودة. وإن أي إحاطة بتحولات الأسرة العلاحيه وأساليب المقاومة يحب أن تتم ضمن سياق النعيرات الاحتاعية والاقتصادية المتلاحقة خلال النصف الأول من القرن التاسع عسر.

#### I

بقيت الحصائص المميرة للريف المصري وكدلك الاقتصاد والمجتمع المصريال عامةً إبان مستصف القرن الناسع عنر موصع جدل ونقاش. فالاندماج المتواصل للاقتصاد المصري في نظام اقتصادي عالمي حلال تلك الفترة أكدته الأعلية العظمى من الكتاب، إلا أنه لم يتم الاتفاق حول طبيعة هذا الاندماج وسرعته أو حول تأتيراته في المحتمع. فمن جهة كان ينظر إلى المجنمع المصري على أنه مجتمع جامد أساساً لا يتعير: فالمؤسسات الاجتماعية وعالبية السكان بقيت كما هي لم يمسها أي تغيير خلال مسيرة القرن التاسع عشر. ويقترن هذا الرأي بكون مصر نقيت خلال هذه الفترة على ما هي عليه فلم تتحول من مجتمع رراعي إلى محتمع صاعى (1).

ويعتبر رأي مغاير أن طهور الاقتصاد المنوجه نحو التصدير والدي يرتكز على زراعة القطن وتصديره كان القوة الدافعة المحركة للتغير الاحتاعي. ويؤكد العيساوي أن:

الانتقال من اقتصاد إعالي إلى اقتصاد يتجه للتصدير رافقه تداعى الببي التقليدية

الإقطاعية والمجتمعية أو القبلية. فالعرى التي كانت تربط الفرد إلى قريته أو قبيلته بدأت بالانحلال التدريحي أو أنها انفصمت فحأة ، وأصبح العمل سلعة متبقلة قابِلة للتسويق (٧) .

إن الفكرة القائلة بأن الاندماج في الاقتصاد العالمي يتطلب تغييراً داخلياً كبيراً تبدو فكرة صائمة إلى حد بعيد، إلا أن تفسير العيساوي يبقى ناقصاً، فليس هناك أي تحليل للديناميكية الفعلية لدخول الرأسمالية ومواجهتها للواقع الداخلي. فالانتقال الاجتماعي الناحم «يرافق» التعير الاقتصادي ليس إلا. وإن عدم تقصي الصيغة المحددة لدخول الرأسمالية في مصر إيما يفترض مسبقاً نوعاً من الاستسلام وانعدام الفعالية في المجتمع المصري. والتحولات الاجتماعية تلك التطورات الاقتصادية طوعاً أو كرهاً: وكا يبدو فإن الطبقات الاجتماعية المصرية حاصة طبقة الفلاحين حضعت للنظام الجديد دون ممانعة تدكر. كما استبعدت فكرة أن البنية الداخلية للطبقات وحتى المقاومة الفلاحية قد تكون أسهمت في صياعة تاريخ دحول الرأسمالية على أنها فكرة مستحيلة.

لقد قام كتاب آحرون بتقصي تأثير تغلغل الرأسمالية في المحتمع المحلي. واتصح أن التوجه نحو زراعة القطل للتصدير، والذي بدأ عام ١٨٤٠ تقريباً، أثر في المجتمع الريفي بالتأكيد. ونتساءل هما ما هي الخصائص المسيطرة البارزة لنظام الإنتاج الزراعي الآخد بالظهور؟ لقد شهد القرل التاسع عشر الإتحار المتزايد بالرراعة المصرية معاطماً بدلك الفروق بين الفلاحين تبعاً لمساحة الأراضي التي يسيطرون عليها، كما شهد ظهور طبقة العمال المأجورين، وكلها مؤشرات تدل على تنظيم رأسمالي. ومن جهة أخرى أدت سمات حاصة ومتفردة من أكترها بروراً أن هذا الشكل من الرأسمالية كان «رأسمالية دون رأسماليين زراعيين» (١٨) إلى صبغ الرراعة المصرية بأنها «رأسمالية استعماريه متحلفة» (١٩). «إن دور الدولة في المراحل الأولى من عملية تراكم رأس المال، وتدحل الدولة المباشر في علاقات الإنباج في الريف والذي استلزم بصورة أساسية ممارسة بوع من القسر السياسي أكتر مما هو اقتصادي، هو ما يميز هذا النوع من الرأسمالية المتخلفة». فالرأسمالية تحول علاقات الإنتاج ما قبل الرأسمالية في الأرياف، إلا أن الدور الأساسي للدولة والاستمرارية العبيدة لبعض أشكال الاستعلال ما قبل الرأسمالية منع من الانتقال إلى نظام رأسمالي تماماً.

دأ دور الدولة في تحويل الريف المصري مع حلول البصف الأول من القرن التاسع عتر . وفقدت الأسرة الفلاحية سيطرتها على تنظيم إنتاجها واستهلاكها حين تدخلت الدولة بشكل ماشر في الحياة الفلاحية من خلال نظام قائم على الاحتكارات الزراعية وأعمال السحرة والإكراه على الخدمة العسكرية ومصادرة أراضي الفلاحين .

أصمح محمد على والياً رسمياً على مصر عام ١٨٠٥. وبقدوم عام ١٨١٢ كان قد قضى على ماوئيه السياسيين وشرع في تحقيق مشروع طموح لزيادة عائدات الدولة مهدف اكتساب القوة وإعادة الاستقلال إلى مصر التي كانت تحت سلطة الامراطورية العثمانية(١٠٠) . وأدت المطالبات الأوروبية بشراء المحاصيل الزراعية نتيجة الفوضي والتمزق اللذين أسفرت عنهما الحروب الىابليونية، إلى تمكين محمد على من الاستيلاء على زمام السيطرة المباشرة على منتحات مصر من الحبوب. وفي عام ١٨٢١ استولت الدولة على محصول حبوب مصر العليا برمته وشحنته إلى مصر السفلي لبيعه لحساب الدولة للتحار الأوروبيين وتم استعلال محصول الأرر في مصر السفلي بشكل مماتل، وبقدوم عام ١٨١٦ بسطت الدولة يدها على جميع محاصيل الكتاب والسمسم والعصفر وبدوره والبيلة والقطل والبقوليات والشعير . كانت الدولة تسلف الفلاحين النذور والدوات ليقوموا بزراعة البدور ونقل محاصيلها إلى مستودعات محلية . وتقوم الدولة بتحديد أسعار المحاصيل وبعد أن تحسم السُلُف التي قدمتها ورواتب الموطفين بتسلم الفلاح قسيمة بقيمة الباقي . وبهدا لم يعد للفلاحين أي سلطة في مجال التسويق. إذ كانوا يرعمون على بيع محاصيلهم للدولة بسعر محمص تانت. ومن تم تقوم الدولة بطلب أسعار أعلى بما لا يقاس تمنأ تتقاضاه من التجار الأحاب والمحليين. وبما أنه كان من المحظر على الفلاحين الاحتفاط بأي قسم من المحصول فإنهم كابوا يررحون تحت عب، إصافي بشرائهم الحبوب تانية بأسعار أعلى مما باعوها لاستهلاكهم السخصي(١١).

كا قامت الدولة بهرص سيطرتها على الرراعة. وكانت تملي على كل سيخ بلد في كل قرية الكمية المطلوبة من المحصول وأبواعه وهي لا تسعى إلى التحكم بتحارة التصدير وحسب بل وإلى التمكن من الاستحابة للمطالب الأحنية لكميات مترايدة من محاصيل معينة، وحاصة القطن. وسعى محمد على إلى امتلاك ناصية المهوذ الاقتصادي والسياسي من حلال إعادة تنظيم مصر على أنها مزرعته السحصية الحاصة. وقد قدر في حديت له مع القيصل البريطاني عام ١٨٣٠ محصول القطن لتلك السنة بن ١٠٠٠ مائتي ألف قنطار، ثم أضاف: «لم أجد من المناسب رراعة أكتر من دلك هذه السنة ولكن إن وضعت إنكلترة يدها في يدي فإمكانها في حال وقوع حرب أمريكية أن تستعين في لتأمين كمية كافية لترويد كل مصابعها، وسأمنحها القطن وحدها. فادكر ذلك. »(١٢).

وانقلب التبجح غماً عدما تعتر الإنتاج الزراعي في أواسط العقد الثالث من عام ١٨٣٠ وحلت بالأرياف أزمة نقص الغداء وقلة اليد العاملة . ورفعت بالتدريج الاحتكارات العديدة وأبطلت مركزية التحكم بالإنتاح الزراعي . إلا أنه بدا من الواضح أن الفلاحين عير

قادرين على استعادة سلطتهم على الإنتاح. وبالرغم من السماح لهم سيع قمحهم والحسطة والبقول والشعير في السوق المحلية عام ١٨٣١، استأنفت الحكومة تحديدها لأبواع المحاصيل وأسعارها. كما أصرت على أن يدفع الفلاحون ضرائهم على شكل محاصيل أو أن يبيعوها بأسعار الحكومة (١٣٠ وقامت الحكومة بالتخلي فعلاً عن الإدارة المباشرة للمحاصيل على الرغم من أنه نقيت مناطق محددة على ضفاف البيل تصممت أحصب الأراصي الزراعية محصصة لزراعة القطن والبيلة والأفيون والكتان وظلت هذه المناطق حكراً للدولة حتى عام ١٨٤٢

أعادت الحكومة المصرية تنقيح نظام الاحتكار سبجة لتدبى العائدات وللصغط الدي مارسته المجموعة الأوروبية، والمطم في الميتاق الإنكليرى ــ النركى عام ١٨٣٨. بيد أنه في الوقت الدي قام فيه محمد علي بإعادة توزيع الأراضي احتفظ بصلاحية الدوله في التحكم بالإنتاج بطرق غير مباشرة. وبقدوم عام ١٨٤٤ منحت الدولة ما يقارب نصف الأراضي الرراعية وأخصبها بلاشك لأفراد العائلة المالكة. والموطفين الأتراك وشيوخ البلد في القرى (١٥٠).

وكانت الزراعة وبيع المحصول يتهال تحت إدارة من وهبت لهم الأراضي بوصاية حريصه من الدولة. وقد علق القنصل الفرنسي قائلاً بأل متل هده الهبات للأراضي كانت تشكل حرقاً لا مراء فيه لتروط التجارة الحرة التي بص عليها ميتاف ١٨٣٨، ولم تحدت أية تعديلات تدكر في التنظيم الفعلي للإنتاج في الأرياف ·

«... لو أن الباشا قام بتنفيذ معاهدة ١٨٣٨ حرفباً لكان بإمكان الفلاح الذي يعاني من قمع الاحتكارات الواضح الصريح أن ينتج ويبيع، ولدخل التحار في اتصالات مباشرة مع جماهير الفلاحين. هذا بالطبع ليس ما يحدت فعلاً، فالباشا ننيجة لسلطته المطلقة وفي الوقت الذي ألغى فيه الاحتكار، أعطى الأرض لمالكين وخلق بدلك طبقة وسيطة بين الزراعة والتحار.. طبقة قليلة العدد وغريبة عن الحماهير، ومطلقة اليد في التصرف بالمحاصيل وبهذا فهي من جهة على علاقة منفردة بالفلاح في كل ما يحص رراعة الأرض. وفي الوقت نفسه هي أيضاً على علاقة منفردة بالتجارة الأوروبية لبيع المحاصيل (١٦٠).

لم تعد البيروقراطية المركزية تملي على الأمرة الفلاحية ما عليها أن تنتجه . غير أن موظمي الدولة الدين هم في الوقت نفسه مالكو الأراضي كانوا يسيطرون على فعاليات الفلاحين فوق أراضيهم ، وبذا استمر تلاتني سلطة الفلاح على الإنتاج .

كما أتر عزو الدولة على سلطة الفلاحين على اليد العاملة. فاقتضت سياسة محمد على انتشار استخدام أعمال السخرة في ورشات العمل العامة وفي الزراعة . كما استدعى إدخال زراعة القطن الطويل التيلة الدي تحتاجه الصناعة الأوروبية ، بناء منسآت ري واسعة ، متل الأقنية والسدود الحديثة الضرورية للاستناتات الصيفية. وفي حين كال عمل السحرة مستحدماً في مشاريع الري قبل ظهور القطن دي التيلة الطويلة ، إلا أن منظور العمل القسري ومدته ارداد بسكل حاد ومهاجيء. وقد يصل عدد الفلاحين الذين يتم استدعاؤهم للعمل إلى ٢٠٠٠ر ٤٠ ألف كل سنة ولمدة تصل إلى أربعة أشهر كحد وسطى(١٧). وقد ىنيت القاة المحمدية بالعمل القسري لحوالي ٢٠٠٠ و ٣١٥ فلاح جاء هم شيوح القرى من سبع ولايات محتلفة. وكان على الفلاحين تأمين قوتهم اليومي ومآويهم بأنفسهم خلال فترة العمل القسرية التي يتغيبون حلالها عن منازلهم. إن الظروف القاهرة لرحال وبساء وأطفال يعملون دور طعام كاف ودور مسكل يأوور إليه أو أدوات، أودت محياة ما س ٢٠٠٠٠ إلى ٢٣٥٠٠٠ منهم في مشروع الري حلال فترة عشرة أشهر عام ١٨١٩ (١١٨). وشعلت أعمال السخرة في مشاريع الري ما يقرب من ٣٠٠٠،٠٠٠ شحص عام ١٨٤١، وهو حوالي سدس مجموع السكال (١٩). وفي أواخر عام ١٨٤٠ تحسنت الظروف تحسماً بسيطاً في محاولة لإصلاح النقص الهائل في اليد العاملة في الرراعة. وخضع الـ ٥٨٠٠٠ شخص ممن جندوا لحفر تلات أقية في مصر السهلي لشروط حديدة: « يلزم العاملون بالعمل مائة يوم فقط في الحفريات، وتبدأ الفترة بعد الحصاد مباشرة إن أمكن، وتبتهي في موسم الخريف للبذار وتهيئة محاصيل الستاء» (٢٠٠). وفي عام ١٨٥١ وتحت حكم عباس كال العمال يزودون بالطعام ويدفع لهم أحر يومي قيمته ٢٠ بارة (٢١). ومن المفارقات الساحرة أن معظم مسروعات الري التي قامت بها الحكومة لم تعد بأي يفع على أراضي الفلاحين، بل على المقيض من ذلك إذ مكنت العزب الكبيرة من الشروع في رراعة القطن.

وكانت الحدمة العسكربة عاملاً آحر في استنراف قدرة الأسرة الفلاحية على السيطرة على اليد العاملة . فطموحات محمد على السياسية استلرمت تحميد حيس كبير وافر العدة . وبعد أن باءت محاولاته لنشكيل جيس من العبيد والمجندين السودايين بالفسل . شرع محمد على ببربامج صخم لتحميد الفلاحين (٢٢) . وبقدوم عام ١٨٣٠ وبعد أن أصدرت تعليمات إلى المسؤولين في الولايات والقرى بتأمين حصص معينة من الرحال ، بلغ عدد الحيش والبحرية المصريين حوالي ٠٠٠ و٣٥ تلاتة وخمسون ألف رجل ، وألحق مهم ما بين ١٠٠٠ إلى المصريين حوالي ٤٠٠ وحل بدوي غير نظامي . إلا أن سيل إمداد الحيش برجال قادرين حسدياً في

ذلك العام جع تماماً، وأسفر حشد الرجال لعام ١٨٣٠ «عن أن عدد الرجال المؤهلين جسدياً من الضآلة بحيت يتبادر إلى الذهن أن هدا العدد هو آحر دفعة يمكن لهذه الجموع البسرية المهكة أن تقدمها  $(^{(7)})$ . أما مجمدو العام الدي تلاه فكان بيهم صبيان في التابية عسرة والتالتة عسرة من عمرهم ، « فالرجال مطلوبون مهما كان التمن ، وما الأطفال إلا جبود مرتجلون  $(^{(7)})$ . وحين لم تعد الأرباف قادرة على إسباع احتياجات التحنيد حولت الدولة اهتمامها إلى القاهرة نفسها حاشدة ما يقرب من  $(^{(7)})$ . ومن يعملون كحدم من أصول أخرى  $(^{(7)})$ .

ومن حديد أحضعت حموع الفلاحين لجولة أحرى من التجيد إبان عهد ابراهيم ناشا الدي لم يدم طويلاً عام ١٨٤٨. إد تمت إعادة الجنود ورحال البحرية الدين كانوا يشكلون العمود الفقري للقوة العاملة في مشروع سد على النيل إلى الخدمة العسكرية، وطالت من جديد اليد الغاشمة لعمل السخرة الإلزامي الفلاحين، فسيقوا لأخذ الأمكنة التي أضحت شاعرة في المشروع، كاتم تجيد ٠٠٠ر٤١ حندي حديد من الولايات (٢٧). ومع أن القوة العسكرية اختصرت لاحقاً في عهد عباس إلا أن التقيين في العدد كان يتم عن طريق تسريح الحنود شبه المحترفين والذين هم أكتر خبرة والاحتماظ بالمجندين الفلاحين (٢٨). وفي أوائل الخمسينات من دلك القرن تجددت موحات التجنيد فاستدعي الرحال من الأرياف والمدن وحاليات الأقليات للتجنيد وكان الهدف إنساء حيش يبلغ تعداده ١٠٠٠٠٠٠ مئة ألف رجل (٢٩).

أما إذا نحا الفلاح فلم يعلق في شبكة أعمال السحرة في مشاريع الري أو الخدمة العسكرية فلا بد أن تناله موجة العمل القسري في صباعات الدولة ومناجمها. فقد حلق مشروع محمد علي للتصنيع ما يقارب ، ، ، و ، ٤ عامل مصنع ، إلا أنه من غير الواصح كم يشكل الفلاحون مهم مقابل الحرفيين المنقولين إلى العمل في تلك المصانع (٣٠).

ولم يضع إغلاق العديد من المصابع عام ١٨٣٠ حداً للعمل الإجباري في الصباعة ، ففي عام ١٨٤٦ مثلاً سيق ما يقرب من ألف رجل للعمل في مؤسسات صناعة الأسلحة ومواقع بناء السفن وترميمها (٣١). أما مناجم الدولة فقد حكمت على العاملين المستنكفين عن عملهم بأن «يحرموا من زوحاتهم وأطفالهم ، ويكرهوا على العمل الشاق وأكل الرديء من الطعام الدي لا يؤكل إلا أيام المجاعات » (٣١). واستمرت الدولة في حشد اليد العاملة الفلاحية للعمل في المناجم عندما دخلت في مغامرات تحارية مستركة مع شركات أجنبية . ومن الأمثلة على ذلك العقد الدي وقع بين جمعية تيرانوفا والحكومة المصرية للاستثار المسترك

لماحم الكبيت في مصر العليا وقد تضمن ىنوداً تقضي بأن تؤمل الدولة جميع اليد العاملة (٣٣).

وكانت الاستشاءات من العمل الإجباري والخدمة العسكرية تمنح أحياناً للفلاحين العاملين في العزب والأطبان الكبيرة التي يسيطر عليها محمد على أو أفراد أسرته أو أحد من المسؤولين. وتجبيد الفلاحين للعمل في العرب المحاورة لم يكن ليختلف في شيء عن أشكال أعمال السحرة الأحرى. فالأحرة على قلتها كانت نبقى عادة على شكل ديون مستحقة أو قد تدفع كمنتجات لا يمكن تسويقها. وقد قيل عن ابراهيم باشا متلاً أنه دفع لجميع العاملين في واحدة من عربه كميات من الدبس الذي ينتجه معمل السكر الذي يملكه في مصر العليا (٢٤). والكثير من بقية العاملين لم يكونوا يتلقون أي أحر وهم يعتمدون على قراهم لتأمين رادهم (٢٥).

أسفرت سياسات العمل القسري والخدمة العسكرية الإلزامية عن نقص هائل في اليد العاملة في الأرياف. وعانت المنتوجات الزراعية الكتير إد لم يبق من سكان القرى عير الساء والأطفال والشيوح والعاحزين (٢٦). وقدر بورينغ مجموع سكان مصر عام ١٨٣٩ بحوالي مليوبين إلى مليوبين وبصف نسمة بنسبة إنات أعلى من الحد الطبيعي وصلت رسمياً إلى ١٣٥ أنتى لكل مائة دكر ، وإن كان بورينغ يعتقد بأن السبة أعلى من دلك بكتير (٢٧). وأتبت ملاحظات المقيمين الأحاب وتعليقاتهم ، الرسائل التي كتبها سيوح «الخط» للجريدة الرسمية في عامي ١٨٢٩ – ١٨٣٠ معلنة القص الحاد في اليد العاملة في مناطق مصر السفلي والوسطى في الفواح وكفر الشيخ وطبطا والفيوم (٣٨). وفي أواسط القرن تحسن الوضع على ما يبدو ولم تعد فكرة بؤس الريف سائدة كا كانت ، إلا أن نقص اليد العاملة طل مشكلة أيام الحصاد (٢٩٠).

#### II

كان بزع ملكية الأراضي من الفلاحين يسير بحطى حتيتة خلال النصف الأول من القرن التاسع عشر. فندأت الحكومة المركزية أولاً ببسط سيطرة مباشرة على الأراضي، وعندما فشلت تلك السياسية روجت الدولة لتسليم السلطة للموظفين المحليين ولظهور طبقة جديدة من ملاك الأراضي. وكان لذلك تأثير خطير على بنى الأسرة الفلاحية ووظيفتها متله في دلك مثل فقدان الفلاحين سيطرتهم على قوتهم العاملة.

ولكي يتمكن محمد على من إحرار سلطة مباشرة على الهائص الزراعي ، كال عليه أل يضعف الملتزمين ، أي أولئك الدين استلموا أراضي الالترام تم تصفيتهم . وقد طهر نظام الالترام أصلاً على شكل صريبة زراعية تم تطور في القربين السابع عشر والتامن عشر إلى شبه ملكية للأرض . فكال الملتزمول نظرياً مسؤولين عن جمع الميري (أي صريبة الأرص) وتسليمها للحكومة المركزية التي تملك كافة أرض الالترام . وكان دخلهم يأتيهم من احتفاظهم بالفرق بين الفائض (وهو ما يأخذونه من الفلاحين) والقيمة الحقيقية للضريبة . بالإضافة إلى ذلك نبطت بهم حصة معينة من الالتزام لزراعتها لحسابهم الحاص مستحدمين أعمال السخرة أو العمل المأجور ('') . ومع حلول القرن التاسع عشر ، كانوا يشكلون طبقة من ملاك الأراضي العائبين الدين يعتمدون على الشيوخ المحليين والوكلاء الآحرين لمراقبة إنتاج الفلاحين . وأصبحت أراضي الالترام التي كانت سابقاً تسلم لمدة سنة أو انتين ملكية متوارتة وقابلة للتحويل ، وشكل الملترمون محموعة متميرة لها سلطة سياسية لا يستهان بها .

وعلاوةً على أراضي الالتزام كان هباك ما يربو على ٢٠٠٠، فدان في مصر العليا ومطقة القاهرة مستملكة على أنها أراضي وقف رراعية كانت في الأصل هنة من سلاطبن سابقين أو من ملتزمين أنهوا استملاكهم. وخضعت أراضي الوقف التي كانت معفاة من الضرائب في القرنين السابع عشر والتامن عشر، لضريبة الأرض سسب متهاوده جداً في القرن التاسع عشر (٤١).

وشرع محمد على فيما بين عامي ١٨٠٦ و ١٨٠٥ بانتزاع السلطة على الأراضي وجباية الصرائب من الملتزمين والنظار (وهم القيمون على أراضي الوقف). فطالب الدولة أولاً بسصف الفائص ورفعت الضرائب على أراضي «العوصية» وفي عام ١٨١١ أحرى مسح تقصيلي للأملاك في مصر العليا وانهى بمصادرة كل أراضي الالنزام التي ما تزال صريبتها ديوناً مستحقة أو تلك التي لم تتب ملكيتها للأشخاص بشكل قاطع. وفي ١٨١٤ تلاه مسح آخر لمصر السفلي وكانت التيحة أن معظم الملترمين في تلك المطقة فقدوا ملكيتهم للأراضي سواء مع التعويض الماسب أو بدونه. كما وقعت أراضي الوقف كدلك تحت سيطرة الدوله ومع قدوم ١٨١٥ امتلكت الدولة بموداً كاملاً على غالبية الأراضي الرراعية في مصر (٢٤١).

إن استبدال الالترام بالاحتكار غير من تبطيم الإنتاح الفلاحي ففي ظل بظام الالتزام كانت الأسرة الفلاحية مطلقة اليد في كيفية تنظيم عملها وإنتاحها كما تشاء. وفي مصر السملي كانت الأراضي التي يملكها الفلاحون مفسمة إلى حصص ثابتة (آتار) تررع وتتوارتها

الأسرة أباً عن حد. وفي مصر العلبا حيت يعير الصضان عير المنتظم مناطق الأراصي الزراعية من سنة لأحرى، كانت كل عائلة تستلم قطعة معبيه من الأراضي المناحة كل عام (٢٠) وفي كلتا الحالتين كان دور شبح البلد وأهالي القرية مركزياً، فالقرية بأجمعها كانت مسؤولة عن الضرائب المستحقه عليها وكان شيوح البلد المحلبون يورعون أعمال السحرة (٤٠). ظلت العالبية العظمي من الأراضي ملكاً للأسر الفلاحية تحت نظام الاحتكار، ولكن الصرائب كانت تحبى مناشره من قبل موطفي الدولة الدين كانوا يملون على الفلاحين أيضاً ما يجب زراعته وفي أي وفت. ومارس حهاز تراتبي معقد من الموطفين سلطة واسعة بما فيها الإشراف الماشر على التنظيم والإنتاج الرراعيين (٥٠).

يد أنه في الثلاتيات من القرن التاسع عسر تسبب مزيج من الأرمة الاقتصادية والضعط الأحسى بتعيرات في السياسة فتوقعت الدوله المصرية عن معظم ممارساتها الاحتكاريه وخففت من سيطرتها المباشرة. وأحد محمد على بمنح مساحات لا يستهال بها من الأراضي لموظفين مسوعين ولأفراد العائلة المالكة. واتحدت تلك الهبات ثلاثة أشكال: عهدة وإبعادية وجفتلك. وهبة العهدة تسابه الالترام من حيت أن الموطة بهم كابوا مسؤولين عن حياية الضرائب وكان يحق لهم امتلاك قطعة معينة من الأرض بررعوبها لحسابهم مستحدمين اليد العاملة المياومة أو نظام الاستراك في المحصول أي المحاصصة (٢٤١). إلا أمهما احتلفتا في أن على القيم تسليم محصول الأملاك للدولة بسعر محدد والتقيد بإرشادات الدولة فيما يخص استخدام الأرض. وكان الفلاحون يحتفظون نظرياً بأرضهم (الأثر) ولكن اصمحلال سلطتهم على الأرض طل مستمراً.

وتحول هبة الأبعادية أصحابها سلطة أعظم. إد كانت الأراضي عير المزروعة تمنح معفاة من الصريبه بشرط أن نتم رراعتها . وشيئاً فشيئاً كان أصحابها يحصلون على حقوق أكبر تصل إلى الملكية الحاصة التامه (٤٧) . وكان على القيم تشحيع العلاحين من مناطق أحرى على المحيء والاستقرار للعمل بأجرة أو بالمحاصصة .

الحمتلبكان: إن الأطيان والعزب المترامية المساحة التي يسيطر عليها محمد على وأسرته كانت تتمتع بمرايا عير متوفرة لأراضي الإبعادية ودلك لأن التحكم كان مركرياً والصلة بالدولة وتيقة إلى درجة تصمل أولويتها في استخدام أجهزة الري الحكومية وتمويل الدولة. وفقد الفلاحون في هده الجفتليكات كل حقوق الانتفاع واقتصر دورهم على العمل اليومي لقاء بسبة من محصول الحبوب. وقد يمنحون بالإضافة إلى دلك قطعة صعيرة لزراعة ما يكفي

مؤونتهم. وتسبب هروب الفلاحين في خلق مشكلة نقص اليد العاملة وكان من المعروف أن يلجأ من يدير الجفتليك إلى إكراه فلاحي العهدة على العمل في أراضيه (٤٨).

وحلال الفترة الواقعة ما بير ١٨٢٠ و ١٨٤٤ ازدادت مناطق الأراضي المزروعة المستملكة بأشكال شتى من الهبات من ١ بالمائة إلى ٤٤ بالمائة من مجموع الأراضي المستملكة بأشكال شتى من الهبات من ١ بالمائة إلى ٤٤ بالمائة من مجموع الأراضي الدلتا الصالحة للرراعة . وكلول منتصف القرن التاسع عشر انتقلت ملكية أخصب أراضي الدلالة إلى أيدي قيمين حدد (٤٩) . وتقلصت مناطق أراضي «الأتر» إد ساهمت سياسات الدولة الضرائية التي فرصت صرائب على الفلاحين أعلى بكتير من تلك الصرائب المفروضة على أراضي العزب . في تسريع عملية تخليص الأراضي من أصحابها الفلاحين نتيجة لهروبهم أو إفلاسهم (٥٠) . وأدى فقدان الفلاحين لأراصيهم نتيحة لوصع الدولة يدها عليها مباشرة ومنحها كهبات ، أو لعجز الفلاحين عن دفع الضريبة أو عن طريق حبس الرهن لتراكم ديون شخصية تمت لقاء رهن الأرض ، أو لهروب الفلاحين لتفادي أعمال السخرة والسوق الإلزامي للجندية . كل هدا أدى إلى تبدل وجه الريف المصري بحلول عام ١٨٥٠ . فالأسرة وسيطرة لا بأس بها على أوقات العمل والإنتاح أخذت تحضع نتزايد مطرد للإشراف والسيطرة الشاملة على أراضيها ويدها العاملة .

### III

لا بد من مواربة الصورة التي رسماها لتستيت الفلاحين ونقلهم من مواطن إقامتهم ودلك بالإسادة بمقاومة الفلاحين لاعتداءات الدولة على حقوقهم وانتهاكها ولانتراعها ملكية أراضيهم. وقد واكنت ردود فعل الفلاحين بالتمرد والفرار محاولات تأكيد مثابرة على الصيع القديمة لوحود الأسرة.

وعلى مدى النصف الأول من القرن التاسع عشر هزت حركات تمرد الفلاحبن على السوق للحدمة الإلزامية وأعمال السخرة وعلى الضرائب والسيطرة المتعاظمة للدولة هرت أركان الأرياف المصرية من آن لآحر. وفي تاريخ حركات التمرد هذه دحض مقبع لبطرية «خنوع الفلاح المصري» (۱۰۰). وقد عجّل استيلاء محمد على على محصول الحبوب عام ١٨١٢ في اندلاع أول تمرد كبير حيت تار فلاحو مصر العليا فقمعت تورتهم بوحشية (٢٠٠). وفي الفترة ما بين عامى ١٨٢٠ و ١٨٢١ احتشد ما يقرب من ٢٠٠٠، من ٤٠٠٠ فلاح في ولاية

قا خلف التبيح أحمد وأسسوا حكومة مستقلة إلى أن سحقتهم حملة عسكرية بعد شهرين من دلك (°°).

وقد الدلع أكبر تمرد في ذلك العهد في منطقة مصر العليا للها في عامي المعدد المدت المدت المدت المدت المدت المدت على وأعلن التبيخ أحمد الذي دعا للإطاحة بمحمد على . وأعلن التبيخ أحمد بأنه قد «أرسل من قبل الله تعالى ورسوله الكريم لرفع بير الظلم الدي نرل بالشعب المصري ولمعاقبة محمد على الذي أدحل البدع المعارضة لشريعة الإسلام». وامتد التمرد من إسبا إلى أسوان ودام ما يربو على الستة أسابيع. وقام العديد من الفلاحين الجنود الدين أرسلوا لإحماد التمرد بالانضمام إلى صفوف المتمردين حتى أن الحكومة وجدت نفسها مضطرة لاستحدام قوات من الأتراك والبدو لتهدئة المنطقة (١٥). وفي السوات التي تلت طهرت حركات تمرد في الموفية والشرقية ، كا وقعت حركات مماتلة متفرقة السوات التي تلت طهرت حركات تمرد في الموفية والشرقية من مناهضة الإجباري إلى الخدمة العسكرية (٥٠). وتواصلت الأنباء عن اضطرابات بابعة من مناهضة الحدمة الإلزامية في مصر العليا في ١٨٤٨ وتم اعتيال سليم باشا والي المنطقة مع أنه من عير الواضح تماماً ما إدا لولايته (٥٠).

كا ظهرت ردة فعل تمردية فردية، ففي عام ١٨٥٠ – ١٨٥١ اتهم ورثة السيد عمرو عمرو من قرية كفر الزين رجلاً اسمه حواس بقتل عمرو رمياً بالرصاص لأنه كان مسؤول التجيد. ولم يستطع الورتة إيجاد شهود مستعدين للإدلاء بشهادتهم لصالح الورثة ولعل دلك كان بسبب استحسان الفلاحين لفعلة حواس الحارجة عن القانون. وهكذا كان على القرية بأجمعها أن تتحمل مسؤولية امرأة حتى الموت عدما رفضت تسليم ابها لأداء الخدمة العسكرية (٥٩). بيد أن المقاومة الفردية وحركات التمرد الواسعة النطاق كلتاهما كانتا تقمعان بسهولة إذا ما أخدنا بعين الاعتبار مركزية الحكومة وقوتها العسكرية. إلا أن أشكال المقاومة الفلاحية استمرت على مدى سنوات هذه الفترة. وبعد أن ألغى عباس العديد من منح العهدة في عام ١٨٤٩ اضطر لإرسال وحدات من الحيش إلى العديد من القرى لحباية الضرائب من الفلاحين المتمردين (٩٩).

واختارت عدة أسر فلاحية الفرار بعد أن أدركت عقم المقاومة المباشرة. وكانت سورية أحد الملاحىء التي تستقبل الهاربين. وفي عام ١٨٣٠ انتقل ما يقرب من ٥٠٠٠ إلى من ولاية السرقية إلى سورية حيت منحهم عبد الله باسا والي عكا أراض وأعفاهم

مؤقتاً من الضرائب. وطالب محمد علي الدي كان يدرك مشكلة نقص اليد العاملة الزراعية بعود نهم ولكن دون حدوى (٢٠٠). ورحم فلاحون آحرون مديني الاسكندرية والقاهرة. وقبع ما يقرب من ٢٠٠٠ إلى ٧٠٠٠ من الرحال والسناء والأطفال في أكواح طينية لا يريد ارتفاعها عن تلاتة إلى أربعة أقدام في المناطق المحيطة بالاسكندرية، ويكسبون عيشهم من بيع ما تنتجه حدائقهم أو من العمل اليومي هنا وهناك (٢١١). كما شاع الهروب إلى القرى المحاورة لتفادي دفع الضرية أو السوق للحدمة الإحبارية.

واتخدت الدولة رداً على التناقص الهائل للسكان في المناطق الريفية إحراءات وحشية . ففي عام ١٨٢٨ ــ ١٨٢٩ قام محمد على بعد ملاحظة أن «بعص الفلاحين المتقاعسين الكسالي قد هجروا قراهم وأوطانهم وحقولهم وانتقلوا إلى القاهرة وضواحيها وأصبحوا متسولين » قام نتوحيه إرشادات لمدير ورارة الداحلية لإيحاد الفلاحين المفقودين وإعادتهم في الحال إلى مسقط رأسهم في قراهم الأصلية (٢٦) . وألقي القس على اللاحئين منهم في القاهرة وأعيدوا بالقوة إلى قراهم أو اقتيدوا مكيلين بالأغلال للعمل في الأراضي التابعة للدولة (٦٠٠) . وفي الاسكندرية حاصرت قوات الحكومة مدينة الأكواخ الفلاحية وعنات ساكيها بمراكب لسوقهم لمواطهم الأصلية . وعملت السياط وضربات العصي على الإسراع في إحلاء الرجال والسناء والأطفال والمسين (١٤٠) . كما أصدرت الحكومة تعليماتها للمأمورين بأن «يحمعوا الفلاحين الدين هربوا ويرسلوهم ، بدراية وسرعة إلى مواطنهم الأصلية ... وإذا لم يكن بالإمكان إتمام هذه الخطوات [بدراية] فعليهم بسجن أطفال الفلاح المفقود أو من يقومون بتدبير أمور ممتلكاته ، إلى أن يعود الفلاح » (٢٠٠) . ولم تثنت هذه الإجراءات بجاحها يقومون بتدبير أمور ممتلكاته ، إلى أن يعود الفلاح » (٢٠٠) . ولم تثنت هذه الإجراءات باحها للدين لا يقطنون في قراهم الأصلية وسوقهم إلى قراهم ثانية (٢١٠) .

وبالرعم من الارتحال الذي نحم عن الهروب ومن تم تغيير المواطن، فإن هذا الارتحال شكل وسيلة من وسائل الحفاط على ببية الأسره، إد أن الفلاحين كانوا يهربون عادةً ضمن مجموعة الأسرة وفي سورية كان بإمكانهم مواصلة إنتاح الأسرة، وكذلك في انتقالهم إلى قرى مصرية أخرى رودتهم بإمكانية الأسرة كوحدة اقتصادية. أما الهرب إلى المدينة، والذي يعني فصل الأسرة عن الأرض، فقد حرب أسسها المادية كوحدة أسرية وغالباً ما حول أفراداً منها إلى عمال غير نظاميين. وحتى في الحالة الأحيرة ليس هاك دليل على وجود أعداد كبيرة من الرحال والسوة العاربين. فمدينة الأكواخ في الاسكندرية مثلاً كانت نسحة عن محتمع

القرية. والهروب لم يفصل الأفراد الدكور عن عوائلهم ومهدا تمكنت الأسرة من الحفاظ على الحد الأدبى من التحكم بعملها.

كانت لأعمال السخرة والسوق الإجباري إلى الخدمة العسكرية آثار أعمق وأبعد على بنية الأسرة . فالحت لأعمال السحرة لم يكن مقتصراً على الدكور البالعين . فقد بوه العديد من المراقين بكتير من الاشتئراز عن أعداد النساء والأطفال الملزمين بالعمل الإجباري في مشاريع الري لحمل التراب الذي يحفره الرجال بعيداً عن الموقع (١٧٠) . وقد استعاد عباس باشا في حدبت له مع هيكيكيان دكرى معارضته لسياسة محمد على في استحدام العمل الإحباري للسوة فقال :

« في أحد الأيام وكما في شبرة قال لي سموه [ محمد علي ] عباس عليها أن بكره الساء على العمل فأحنته بشجاعة إد لم أستطع أن أتمالك نفسي: «لقد رأيت نساء يلدن في الحنادق ثم يجبرن على معاودة العمل في اليوم التالي وحمل الأتربة وكتل الطين . نحى نجبر الرحال على العمل حدون تعويص حفم سطبح لهم ومن سيخبز ؟ "(١٦٥).

وبعد أن اسنولى عباس على السلطة أصدر مرسوماً في عام ١٨٥١ بمنع حسد النساء الحوامل لأعمال السخرة أو من لها أطفال دون الثلاث سنوات، وكذلك منع تشغيل الأطفال دون التامة والرجال والساء عمى تجاور السبعين وأي من ذوي العاهات الخطرة. ومرصت عقوبات صارمة على أي شيح بلد أو مسؤول يرسل للنشغيل أحداً من هذه المئات الممنوعه (١٩٥) وبالرغم من أن بعض التطرف في نظام أعمال السحرة قد تم حدفه، بقيت السناء والأطفال يعملون ساعات طويلة في الورشات العامة محاباً أو لقاء أحرة زهيدة ودلك في أوائل الحمسينات من ذلك القرن (٧٠).

وأتتار معظم المراقبين إلى أن عائلات بأكملها كانت ترسل لأعمال السحرة. ووصف هيكيكيان عملية الحسد في إحدى القرى حيت نظم الشيوخ محموعة تقرب من ٢٠٠ رحل وامرأة وطفل للعمل في حندف مستعرض مفضلين استدعاء أسر كاملة على انتقاء رحال فادرين جسدياً (٧١). وادعى مترف فرنسي بأن مشروعه لتق قناة استخدم الأيدي العاملة للأسرة كلها بناءً على طلب الأرواج والآباء أنفسهم الدين لم يرعنوا في ترك عائلاتهم وحيدة دون معين (٧٢).

وساهم عمل الأسرة المشترك في السحرة والحفاط على سية الأسرة ، في خدمة مصالح الفلاحين والدولة على حدد سواء إد استمرت الأسرة في العيش والعمل المسترك منتجة ما يكفى مؤونتها في فترات الإعفاء من العمل الإجماري . وقد أشاع عمل السحرة البؤس والعاقة

بين أفراد الأسرة ولكنه لم يقطع روابط الإنتاج والاستهلاك المستركين. وبقي أمر تأمين ما تعتاش منه الأسرة خلال الفترات غير المنتجة ملقيً على كاهل أفرادها حتى حلال تغيبهم على قراهم. والحق أن الدولة لم تكن لتتمكن من فرض أعمال السحرة لو لم تحافظ الأسرة على نفسها ككيان متاسك تقريباً فتواصل فعاليات الإنتاج لسد حاحاتها وتؤمن مأواها وترعى الصغير والمسن والمريض والأنظمة الاجتماعية. وقد نطقت احتجاجات الفلاحين على الاستخدام المفرط لعمل الساء وكذلك الإصلاحات التي قامت بها الدولة لتعديل نظام السحرة، وعبرت بوصوح عن الحاحة للحفاط على بنية الأسرة بدلاً من أي افتراضات حقيقية تطرحها الدولة حول الوظائف المتعددة للأسرة. إلا أن إنقاص وقت العمل المتاح للأسرة لإنتاج ما يعيلها أرهق بالتأكيد موارد الأسرة وأتقل كاهل أفرادها لدرجة أن المسؤوليات الاجتماعية التقليدية والبنى خصعت لتعديلات.

وكان للتجيد الإجباري للخدمة العسكرية آتار أعظم شأناً. فالنساء اللواتي بقير في القرى صار لهن دور جديد في الزراعة. وقد وصف هامونت قرية جردت من رجالها ووقع كل عبء العمل الشاق على كاهل نسائها (٧٣). وهناك الكثير من المهمات التي كانت تقتصر على الرجال لأدائها مثل تشعيل الشدوف أو تسلق شجر البخيل لتلقيح أرهارها أصبحت تقوم بها نساء (٧٤). كما أدى نقص دواب الجر إلى أن تشد السوة أنفسهن إلى النير في مكان الجاموسة لإدارة رحى الطاحون (٧٠). وأذكت هذه الأعناء الجديدة مشاعر القبوط والمقاومة. وكان موكب النساء والأطفال الباكين يلحق بركب المحمدين الذي يسوق رجالهم إلى الجيش إلى أن يرد موكبهم عنوة إلى قراهم (٢١). وعلق القبصل البريطاني على رد الفعل الدي يستيره التجييد قائلاً:

« كان الرجال يحسّدون من القرى بالتجبيد العشوائي الذي كان مغيضاً لانماية على قلوب الناس ويخلق دائماً عصياناً مسلحاً بين النسوة في القرية عندما يضطرون لرؤية المنظر المؤثر لأقربائهن يساقون بالأصفاد » (٧٧).

وكانت الزوجات والأطفال يتبعون رجالهم المجندين كلما أمكنهم ذلك، من حامية إلى أحرى طالما أن الرجل لم يرسل إلى موقع حارج البلاد فيرتجلون مسكباً في مدينة أكواخ محاورة ويعيشون صمن إمكاناتهم مقاسمين الحنود حصصهم الإعاشية (٢٨) وقد عسكر ما يقرب من ٢٠٠٠ امرأة وطفل خارح نكنة الحانكة (٢٩). وأتارت الظروف التي تعيشها عوائل رجال الجيش والبحرية وعمال صناعة الأسلحة في الاسكندرية الدعر إد اجتاحت أوبئة الطاعون

المدينة في أواحر التلاتينات من القرن التاسع عشر وأوائل الأربعينات منه. وكان حوالي سماريخ وفي سماريخ وفي من النساء والأطفال يعيشون قرب التكنات في أكواح صغيرة وفي صهاريخ وفي مقابر الموتى حيث فتك الطاعون بضحاياه بشراسة (٨٠٠).

وهناك بعض الأدلة تتت بأن الدولة تعهدت بإمداد هذه العوائل بما يقيم أودها. ويقول بوريبغ بأن عمال صباعة الأسلحة وعوائلهم كابوا يتلقون جرايات طعام ولكن أجر الرحال الفعلى كان زهيداً للغاية وغالباً ما يترك على شكل ديون مستحقة (٨١). وادعى تقرير آخر بأن محمد علي إذ أدرك بأن جراية الجندي وأجره لا يمكن لهما أن يطعما عائلته حصص لكل طفل دكر من أطفال الجندي جراية مجاتلة. وبدلك عطى حاجة العائلة كلها من الطعام. وفي أواحر الأربعينات من القرن التاسع عشر كان حوالي ٢٠٠٠ وفي أواحر الأربعينات من القرن التاسع عشر كان حوالي ٢٠٠٠ وفي يتلقون كا يفترض هذه الحرايات (٨٢). وفكرت الدولة بتأمين المأوى كدلك إلا أن حطة لإسكان عائلات النحرية وعمال صناعة الأسلحة في الاسكندرية لم تر النور وظلت كا يبدو حياً على ورق فلم تنفذ (٨٢)

وفي عهد ابراهيم توقفت الدولة عن تأمين سكن جرئي لعائلة الحندي المتواحدة. وفي عام ١٨٤٨ مسعت عوائل ١٠٠٠ من المجندين الجدد من اللحاق برجالها (١٨٤٠). وفي العام الذي تلاه وتحت حكم عباس أوقفت سياسة توزيع جرايات للأطهال الدكور دون سابق إندار (٥٠٠). وبالرغم من متل هذه الإحراءات لم تتمكن الدولة من إنقاء عوائل الحبود في الأرياف. وبعد مضي أكتر من عشر سنوات كان الجيش المصري ما يزال يحتفظ بصبغته الأميوية:

عندما كان يقيم الجنود معسكرهم، تقيم النساء معسكراً على مسافة قريبة، وحين ينزل الجنود في ثكبات تنهض قرية من النساء بالسرعة التي نهضت بها ثكبات الرجال، وأخيراً، وفي المدن، كانت العوائل تسكن في أقرب المنارل للتكنات... دائماً كنت أرى النساء يصلن أي موقع في نفس الوقت الذي يصل فيه الرجال تقريباً (٨٦).

وحرمت تحركات القوات إلى خارج القطر عوائل العسكريين من أي مورد إعالة. وقد قال بعض المراقبين بوجود عوائل حنود أثناء الحملات العسكرية في الخارح، حتى في الجريرة العربية واليونان، إلا أن من المرجح أن إرسال الجبود حارج البلاد وحاصة فيما وراء البحار كان يعني ترك عوائلهم في مصر (٨٧). وقد تتلقى الزوحات شيئاً من النقود من الدولة أو

مباشرة من أزواجهن. بيد أن الحبود كانوا يستلمون رواتب هريلة أو قد لا يدفع لهم شيء. ولطالما ارد همت حموع أرامل الحرب أمام أبواب ورارة الحربية مطالبات برواتب أرواجهن العائبين (٨٨). وهكدا وحدت الساء أنفسهن مهددات بالعوز والفقر فكن إما يسعين لإعالة أنفسهن أو نعتمدن على موارد تأتيهن من أفراد العائلة الأكبر، وقد وصل الأمر ببعصهن أن احترفن البعاء لإعالة أسرهن (٨٩).

ومع أل هجرة النسوة والأطهال في أعقاب الأرواح المجندين في محاولة واعية للحهاط على وحدة الأسرة ففد خلف المحنيد الإلرامي التهاكاً للبني التقليدية . كانت الأسرة العسكرية أسرة نواتية ، وكان الرجل وروحته وأطفالهما يقتلعون من مجتمع قريتهم والأهم من دلك من عائلتهم الأكبر التي كانت تشكل بيئتهم الاحتماعية والاقتصادية . إذ أن شبكة من العلاقات الاقتصادية والمسؤوليات الاجتماعية تربطهم بأنويهم وبالأحوة والأحوات وبأصهارهم وأنسنائهم . وقد أضعف تشكيل وحدة أسرية نواتية على مسافة بعيدة هذه الروابط . وإذا ما نقيت المرأة دون زوجها في القرية ، كان عياب الرجل يؤثر في أنماط الدعم المادي واقتسام المهمات . وأحيراً حر التجبيد الإلزامي وعمل السخرة في أديالهما حسارة في القوة العاملة ونؤساً عاماً ترك آثاره السلبية على مقدرة أفراد الأسرة المتحة وبالتالي عرمهم على دعم أولئك العاجزين عن الإنتاح .

#### IV

لجأ الفلاحول المصريون إلى الشرع الإسلامي. وكانت محاكم الشريعة التي يعم قضاؤها شؤون الملكية وقوابين الأحوال العائلية، منفصلة عن مؤسسات الحكومة المركزية رغم أنه يبقى هناك بعض النفود الحكومي عليها. ويمكن للفلاح أن يحتكم ضد استيلاء الدولة على أملاكه وعلى الترجيل الاجتماعي، إلى أشخاص دوي مراكز دينية ليست لهم علاقة ظاهرة بالحكومة، ويستمدون سلطتهم من مصدر أعلى. وجسد القانون الإسلامي كما كان يطبق في مصر بعض الممارسات التقليدية وأماط الأسرة المصرية.

وإذا ما دققنا في تفاصيل الإجراءات المحكمية من ولاية المنصورة وفي فتاوي المفتي الحمفي في القاهرة في بعض القضايا المعروضة عليه، تنكشف لنا المشاكل التي تصيب العلاقات العائلية وردود أفعال الفلاحين في منتصف القرن التاسع عشر. وقد اخترت أن أتناول ردات فعل السبوة مع العلم بأن أفراد الأسرة الإنات ولهن مكانة أدبى من حيث

الامتيازات والسلطة ، كل يتأترن تأثراً مباشراً بالتآكل الدي يطرأ على بنى العائلة ووظائفها . وكانت النسوة الفلاحات وأقرباؤهن يأتون شحصياً لعرض قضاياهم وشكواهم على قاضي المحكمة الشرعية المحلية . وتمركزت مشاكل النسوة حول ثلاثة جوانب أساسية من الحياة الاحتماعية في منتصف دلك القرن : غياب الأزواج والأقارب الدكور الآخرين لفترات طويلة من الزمن أولاً ، وثانياً تناقص الدعم المادي الدي كان يقدمه سابقاً أفراد الأسرة الأكبر ، ثم تدحل شيخ البلد (وهو سيد القرية الذي أصبح مسؤول الحكومة المحلي تحت حكم محمد على ) في شؤونهن المتخصية .

إن عياب رب الأسرة الذكر يستدعي إيضاح دور الرجل في الأنظمة الاجتاعية. ففي محتمع ترث الإناث فيه حصصاً معينة من الأملاك ، كانت ترتيبات الزواج أمراً اقتصادياً كما هي أمر اجتماعي يسهم غالباً في تدعيم الأملاك وتوثيق عرى الروابط بين عائلتين. لذلك فإن رب الأسرة الذكر كمترف على أراضي الأسرة وممتلكاتها يحتفظ كما هو متوقع بالسلطة المطلقة في اتحاد القرار بشأن تزويج النساء. وفي الحين الذي يقوم به القانون الإسلامي كما هو مطبق في مصر بتعديل السلطة التي يتمتع مها الأب فيما يخص نواحي معينة ، ودلك بالسماح مثلاً للفتيات الراشدات بتزويج أنفسهن لرجال من نفس المكانة الاجتماعية بعد دفع المهر المطلوب شرعاً ، فقد خول سلطة اتخاذ معظم قرارات الزواج للبالعين الذكور من عائلة الأب . فأي رواج يتعلق بفتاة قاصر أو بعريس من مستوى احتماعي محتلف أو بمهر لا يعد لائقاً وعادلاً شرعاً ، يعود اتحاذ القرار فيه حصراً إلى الدكور النالغين في العائلة .

وفي عام ١٨٤٨ — ١٨٤٩ استعرض المهتي الحنفي قضية طرحت المشاكل الساجمة عن ترك جميع الذكور المسؤولين للقرية. إد اتفق أن كان هناك جدة من طرف الأم أرادت تزويج حفيدتها البالغة من العمر عشر سوات لرحل من نفس المستوى الاجتهاعي قدم لها مهراً «مناسباً»، إلا أن والد الفتاة كان في عداد المفقودين منذ زمن وعمها كان يقوم بالخدمة العسكرية في الاسكندرية. وقد حكم القاضي بأن من حق الأم أو الجدة تزويج الفتاة في غياب الدكور شريطة أن يكون العريس المتقدم والمهر مناسبين. وهكذا فإن ترتيبات الزواج التي تقوم بها نساء أو أي واحد من عائلة الأم وحدها، لن تكون قانونية تماماً تحت أي ظروف أخرى (٩٠٠). لذا فمع أن الأقارب من الساء لم يحظين في غياب الرجال بسلطة مماثلة فيصبحن أولياء في تدابير الزواج إلا أن المحكمة منحتهن حق القيام بدورٍ كان فيما مضى مقتصراً على الأقارب الذكور حصراً (٩١).

ولم يكل غياب الزوج يعني نقصاً كبيراً في إنتاج وحدة الأسرة فقط بل قد يفضي إلى الإضرار بموقع الروجة ضمن عائلة زوجها الكبرى. والعديد من الفلاحين الذيل عرضوا قضاياهم أمام المحكمة كانوا يعيشون ويعملون ضمن وحدة تتألف من عدد من الأحوة وزوجاتهم وأطفالهم يتقاسمون السلع والأرض والماشية التي ورثوها على أبيهم. ويسهم الأحوة الذين هم في نظر القانون شركاء بحصص متساوية تقريباً مل مدة العمل اللارمة مما تنتجه العائلة ولهم حصص متساوية من الميرات. إلا أن غياب أحد الأخوة قد يؤدي إلى نزاع حول التقسيم المناسب لثار إنتاج العائلة وتحديد مسؤوليات أفرادها.

وقد سسب نزاع مرير بين أفراد عائلة فلاحية عام ١٨٤٩ — ١٨٥٠ حول تقسيم ملكيتهم المشتركة عدما اقتضت الحاجة (ربما بسبب بلوغ أولادهم سن الرشد) أن يقتسموا تركة أبيهم ويستقل كل منهم ببيته الحاص. فأحد الأخوة قام بالخدمة العسكرية وكان يرسل بأمانة راتبه كل شهر إلى زوجته ليعيلها ويعيل أطفالهما. ودار الخصام حول ما يجب اعتباره جزءاً من التركة المشتركة تماماً لقسمتها فيما بينهم. وما يعتبر ملكاً حاصاً لكل أخ على حدة. وقضى المفتي بأن تركة الأب وما تراكم من خيراتها يجب توزيعه بالتساوي أما ما اكتسبه كل أخ حلال غياب بقية إخوته « بكد يمينه وجهده الحاص فيبقى ملكاً خالصاً له ». فالمال الذي حلال غياب بقية إخوته وأطفالهما وبهذا لا يمكن اعتباره جزءاً من الميراث: بل على أرسله الجندي كان لإعالة زوجته وأطفالهما وبهذا لا يمكن اعتباره جزءاً من الميراث: بل على العكس فإذا ما استخدم أي من الأحوة شيئاً من هذا المال لأغراض أخرى يتوجب عليه إعادة ما أخذه (١٢٠). ويبدو أنه بالرغم من أن زوجة الجندي وأطفالهما ظلوا حزءاً من الوحدة الاقتصادية للعائلة الأكبر أتناء غيابه فإن الغياب بحد ذاته عدل من نمط الاستهلاك والإنتاج المشتركين. فالزوجة والأطفال لا يشكلون جزءاً من العائلة الفلاحية إلا من خلال علاقتهم المشتركين. ولو لم يرسل الجندي راتبه لهم، لربما كان عليهم مغادرة المسكن العائلي.

إن ضعف موقف المرأة الفلاحة التي لا زوج لها غالباً ما يدفعها لمحاولة التماس الزواج من جديد. وفي بعض الحالات كان باستطاعة المرأة أن تحصل على الطلاق من زوجها الغائب بحجة أنه لا يقوم بإعالتها (٩٣). وغالباً ما كان عليها أن تنتظر تقرير وفاته أثناء قيامه ما لخدمة العسكرية والذي كثيراً ما يتأخر سوات قبل تبليغه، لكي تتمكن المحكمة من إعلان وفاة الزوج شرعياً لإتاحة الفرصة للمرأة كي تتزوج من حديد. ومرت حالة لا تعد استثنائية انتظرت المرأة في قريتها ما يقرب من خمس عشرة سنة حتى قدم رجلان عائدين إلى القرية وأبلغاها بوفاة زوجها، ومن ثم تقدمت للمحكمة لتسأل إن كان بوسعها الزواج ثانية (٩٤).

وكانت المشقات التي يسببها عياب الزوج تتفاقم بالانهيار العام لأنماط الدعم ضمن العائلة. فقد جاءت امرأة إلى المحكمة نيابة عن ابنتها الصعيرتين تشكو الفقر المدقع وتلتمس من المحكمة أن تأمر حماها بإعالة حفيدته بعد وفاة الزوج (٩٥). وامرأة أخرى عجزت عن إعالة نفسها طالب بأن يتكفل أخوها بالإنفاق عليها (٩٦). وكان المفتي يستجيب دائماً لصالح هاته النسوة مؤكداً على مسؤولية الأقارب الدكور في الإنفاق على أي أنثى محتاحة. إلا أن لجوء النساء إلى المحكمة في مثل هذه القضايا يؤكد على ما يبدو انهيار أنماط الدعم المادى.

وأظهرت قرارات المحكمة تعاطفاً أقل مع المحن التي تمر بها المطلقات أو الأرامل اللواتي اضطررن في عياب أي إمداد مادي من عوائلهن للعمل خارج وحدة العائلة لإعالة أنفسهن. وكان حق الأم في حضانة طفلها حتى يبلغ الصبي سبع أو تسع سنوات أو حتى تبلغ البت سن الرشد. قد أقره المذهب الحنفي.

ولكن عدد النراعات على حضانة الطفل ارتفع في القرن التاسع عشر وقد يعزى ذلك إلى أن المرأة المطلقة أو الأرملة وقد فقدت مكانتها بين عائلة زوحها لم تجد مكاناً لها في أسرة أبويها . وكانت المرأة تفقد حق الاحتفاظ بطفلها إن لم تكن لديها موارد تعتاس منها . ويمكن أن يطالب الزوج المطلق بدفع كمية من المال لإعالة الطفل . إلا إذا ادعى الفقر فله الحق أن يقوم بدلاً من الدفع بإيداع الطفل في حضانة امرأة أخرى من أقربائه . وهكذا قد لا تتمكن المرأة التي تركها زوجها المعدم دون مال أو متاع من الاحتفاظ بحقوق الحضانة فتنتقل الحقوق إلى عائلة زوحها .

وإذا ما اتحهت المرأة للعمل الخارجي لإعالة نفسها خاطرت بأن تعتبر حكماً أماً عير جديرة بالحضانة. وحدث أن امرأة حصلت على الطلاق بعد أن وافقت على التخلي عن حقها في مؤخر صداقها (وهو سلوك شائع تفتدي به الزوجة نفسها للخلاص من ربقة الزواج) وجدت نفسها دون مورد رزق سوى مبلغ ضئيل من المال يدفعه الزوج لإعالة طفلهما البالغ من العمر ثلات سنوات. وعندما عجزت الزوجة عن إعالة بيتها ذهبت للعمل كخادمة في بيت أختها. وادعى والد الطفل بأنها في عملها هذا أهملت الطفل وأسقط حقها في النفقة الشهرية وفي حضانة الطفل. ووافقه المفتي وحكم بأن للمرأة الحق في الاحتفاظ بطفلها فقط إن رضيت نترك عملها في بيت أختها. كا خسرت امرأة أخرى حضانة بناتها الثلاث الصغيرات عندما استلمت عملاً كخادمة منزلية في إحدى القرى المجاورة (٩٨).

وكذلك فإن النساء الفلاحات اللواتي يعملن في التجارة والإنتاج اللذين لا يدران ربحاً

يدكر قد يفقدن أيضاً حق الحضانة. وقد اتهم رجل زوجته المطلقة بأنها تبيع وتشتري البضاعة في السوق المحلية فربح حضانة ابنتهما ذات الست سنوات. وشيه بذلك المرأة التي تكسب رزقها بأن تقوم بخبز المعجنات والحلوى في بيتها ومن ثم بيعها في السوق إذ كانت تعد أماً غير صالحة للحضانة. كما كان الأزواح وعيرهم من الأقارب ميالين لحرمان المرأة من حق الحضانة باتهامها بالسلوك غير المحتشم أو البغاء (٩٩).

والعديد من النساء تزوجن ثانية بسرعة وبذلك دمجن أنفسهن بوحدة عائلة أخرى . إلا أن الزواج الثاني كان يعني عادةً فقدان حق الحضانة . وكان الأطفال الصغار ممبوعين قانوناً من العيش في البيت نفسه مع «أجنبي» أي شحص ليس من الأقرباء المباشرين .

وتشير الكمية الهائلة من قضايا الحضانة في تلك الفترة والتي كان معطمها يتهي لصالح الأب، بأن الحقوق القانونية والعرفية للمرأة الفلاحة آخذة في الضعف. ويعبر شقاؤها على تآكل الأنماط العائلية للدعم في فترة الارتحال الاجتماعي. والمحكمة بإصدار أحكامها على ما يمكن اعتباره شرطاً للأم الصالحة استناداً لنمط مثالي، كانت ترفض تقبل الواقع المتغير.

كان حط النساء أوفر في قضاياهن ضد تدخل الدولة في شؤونهن العائلية. فالحكم التعسفي لشيوح البلد المحليين كان يثير النقمة والاحتجاج خاصة عندما يحاول الشيوخ إكراه النساء على الرواج ضد إرادتهن. وفي إحدى القضايا انتهر سيخ إحدى القرى الفرصة حين كانت امرأة شابة تعمل كخادمة في قريته بعيدة عن قريتها وأهلها وزوجها بالإكراه وتحت التهديد لأحد خدمه. وقضت المحكمة بعدم شرعية هذا الزواج مستدة إلى استخدام القوة وعدم التكافؤ بين الطرفين (۱۰۰). وحتى عندما كانت المرأة ضمن وحدة العائلة كان يمكن للشيخ أن يجبر أقرباءها الدكور على الموافقة على الزواج لاجئاً للضرب والزح بهم في السحون للشيخ أن يجبر أقرباءها الدكور على الموافقة على الزواج لاجئاً للضرب والزح بهم في السحون لضمان موافقة م (۱۰۰). وكانت المحكمة تعارض بحزم هذا التدخل مؤكدة سلطة الرحل كولي في أسرته وحق المرأة في الرفض.

# V

وفي مجال العلاقات الحاصة بالأملاك تبين سحلات المحكمة ودورها تأتير انتراع الأراضي وردود فعل الفلاحين عليه، كقوة قوضت دعائم وحدة الأسرة المنتجة. إن ملكية الفلاحين للأرض في منتصف القرن التاسع عشر يجب أن ينظر إليها ضمن إطار الأنظمة

والممارسات التي كانت تحكم الأرض الميري. فكل ما كان الفلاح يملكه من الأرض كان أرض ميري. أما الملكية المطلقة للأرض فكانت من حق الدولة، وللمالكين الفلاحين حق الانتفاع من الأرض وحسب. وتبعاً لما تمليه الأعراف كان حق الانتفاع ينتقل من الأب لابنه على الرغم من أن الملتزم يحتفظ بحق تعيين من يحلف الأب المتوفي واختياره بنفسه. ومع إبادة نظام الالتزام أصبح للموظف المسؤول المحلي وهو عادةً «الحكيم» بعض السلطة في تعيين الخلف (١٠٠١). وبما أن الأرض الميري لم تكن ملكاً مطلقاً للفلاحين لم تخضع لقوانين الإرث الإسلامية التي تحدد حصص ما يرثه كل وريث. وكانت المحاكم في منتصف القرن التاسع عشر تؤكد مدئين يتناقضان أحياناً في حال موت المنتفع بالأرض:

١ ـــ يحق لأنناء المتوفي أو لأقربائه من الذكور في حال كونهم قادرين على فلاحة الأرض ورراعتها ودفع الضرائب. أن يرثوا حق الانتفاع.

٢ ــ يحق للمسؤولين المحليين أن يخولوا حق الانتفاع من يشاؤون (١٠٣).

عملياً كان الأبناء الذكور يرتون حق الانتفاع ، ما لم يتخلوا تحديداً عن حقوقهم لصالح أفراد الأسرة الإناث . وما أكتر القضايا التي طالبت فيها البنات والزوجات والأحوات بحصة من حق الانتفاع كحزء من ميراتهن . وكان رد المحكمة على البنات بأن حق الانتفاع يأخذه الأبناء حصراً ، طالما أنهم يعملون في الأرض ويدفعون الضرائب . وعندما يموت الرجل تاركاً أخواته البنات فقط وأبناء أحيه كانت المحكمة ترفض النظر في طلب أخواته البنات في الحصول على حصة من حق الانتفاع . وفي قضية أخرى مات رجل مخلفاً وراءه أختاً وحيدة وانتان وابن أخ له ، وحكم بحق الانتفاع برمته لصالح ابن الأخ وحده (١٠٠١) . وعلى الرغم من أن الورثة من الإناث نادراً ما نجحن في تجاوز حق الذكر العرفي في الأرض الميري . بدا وكأنهن اكتسبس جرأة الإناث نادراً ما نجحن في تجاوز حق الذكر العرفي في الأرض الميري . بدا وكأنهن اكتسبس جرأة متزايدة في الماقشة حول هذه الحقوق ويعود ذلك إلى توسيع سلطات (الحكيم » في اتخاذ القرارات وإلى ضعف الحقوق العرفية . وقد نجحت النساء في المطالبة بحقهن في غلال الأرض بالإضافة إلى حصة من المال استدانها الزوج أو الأب لاستحدامها في أرضه قبل وفاته (١٠٠٥) .

وكان بإمكان النساء تحت ظروف معينة الحصول على حق الانتفاع. فإذا ما تخلى الأب عن قسم من أرضه لابنته أتناء حياته، كان للابهة أرضية صلبة عند المطالبة بالاحتفاظ بالأرض. وفي إحدى القضايا حظر المفتي على أبناء رجل متوفى انتزاع الأرض الميري من أحواتهم على أساس أن النساء قد زرعنها على مدى سنوات قبل أن يتوفى الأب وبعد

وفاته (١٠٦). وفي حال عدم وحود أبناء ذكور كانت البنات أحياناً يتمكن من الحصول على حقوقهن على حساب الورثة الذكور الآخرين. وفي القضية التي تناولت أمر أرملة وابنتها الصغيرتين التي استمرت في زراعة الأرض الميري لزوجها لمدة خمس سنوات بعد وفاته. وفضت المحكمة أن تمنح أخوة زوجها الذكور أي حق في الأرض (١٠٧).

كانت أكثر مطالبات النسوة شيوعاً تستند إلى الموافقة المبدئية للورثة الذكور. فإذا ما تخلى الأقرباء الدكور عن جزء من الأرض للورثة الإناث بعد موت المالك لم تُجدِ أي مطالب لاحقة لهم. وإن كونهم قد تخلوا عن حقوقهم كان يذكر في معظم قرارات المحكمة غير أن قيام الإناث فيما مضى بدفع الضرائب المترتبة عليهن في حينها كان له وزن وأهمية تعادلان المستند الأول: كما كانت المحكمة تسارع للتأكيد على أن الحق النهائي هو من نصيب من خوله الحكيم ذلك مع أن مسألة مدى نفوذ سلطة الحكيم وتعقله وما يمكنه الحكم به فعلاً في حال وحود أطفال ذكور يبقى موضع تساؤل (١٠٨).

وهكذا فإن الحق في الميري كان يستند جزئياً إلى الأعراف ومن جهة إلى إرادة الموظف المحلى ومشيئته . وعادةً ما تبقى الأرض الميري بأكملها في يد ابن أو أكثر .

إن خروج الأرض الميري من دائرة نفوذ قوانين الإرث الإسلامية حال دون تجزئة الأرض وكانت الأسر الفلاحية بدورها تسعى لتجنب تجزئة الأرض الموروثة أيضاً. فكانت حقوق النساء في حصص معينة من الميراث تلغى دون استشارتهن من قبل أقربائهن من الذكور. وفي بعض القضايا قام الأبناء ببساطة بتقسيم ميراث أبيهم بيهم دون اعتبار لحقوق أمهم أو أخواتهم (١٠٠٩). وفي متل هده الحالات كان المفتي يصر على تطبيق أحكام الإرت الإسلامية متمسكاً بحق الأرملة في ثمن ما يملكه زوجها وبحق الإناث من الأطفال بنصف ما يأخذه الذكور.

كان الذكور ينفرون بشدة ، كما هو متوقع ، من انتقال أملاك الأسرة إلى أيدي الإناث وذلك بسبب الطبيعة العائلية لوحدة الإنتاج الأسروية . وكان العديد من المنازل الفلاحية كما تنبئنا سجلات المحاكم شراكة للأخوة الذين يقتسمون مع أزواجهم وأطفالهم الأرض الميري التي ورثوها عن أبيهم بالإضافة إلى الأملاك الموروثة الأخرى . في حين أن أخواتهم اللواتي تزوجن من أسر أخرى ، نقلن حصتهن من الأملاك الموروثة من مسكن آبائهن . وهناك أدلة تشير إلى أن الأخوات يتخلين أحياناً في أعقاب موت الأب عن حصصهن من الأملاك لأخوتهن لقاء تعويض مالي (١١٠٠).

كان تقسيم الأملاك الموروتة القانوني يستغرق عادةً بعض الوقت بعد وفاة الأس. وكان تقرير ما إذا كان للإنات من الورثة أن يأخذوا أية حصة في الأملاك الموروتة المتزايدة متصلاً على ما يبدو عكانة المرأة ضمس وحدة الإنتاج الأسروية. وطالما بقي الأحوات أن يرفعن قضية سقف واحد يعملون معاً فهم يستكلون رابطة واحدة. ويمكن للأحوات أن يرفعن قضية للمطالبة بحصتهن في أي زيادة في قيمة الأملاك الموروثة عقب وفاة الأب (١١١). وكثيراً ما حرضت النزاعات الأحوات ضد إخوتهن. فقد تزعم الأخوات من خارج المنرل الأسروي بأن أخاهن قد اشترى بضاعة كوكيل لأبيه لذلك يجب أن تحسب هده البضاعة كحزء من أملاك الأب. إلا أن النزعة السائدة كانت تميل نحو الحد من حصة الإناث إلى أدنى درحة يقتضيها الشرع الإسلامي أو حتى بالتلاعب على الوصايا القضائية بحرمان الإناث من حزء من ميراثهن. ومجحت هذه الخطوات والأساليب في تقوية وحدة الإنتاج الأسروية على حساب ميراثهن. ونجحت هذه الخطوات والأساليب في تقوية وحدة الإنتاج الأسروية على حساب الإناث اللواتي تزوجن من خارج الأسرة. وأجبرت النساء على اللجوء إلى المحاكم التي كانت تنصفهن إذا كان انتهاك حقوقهن فاضحاً لا يمكن السكوت عليه ولكن قد لا تتمكن هذه الحاكم من ضمان تنفيذ قراراتها.

عندما تقوضت حقوق الإنات في منزلهن الأبوي، لم تكن أسرة الزوج تقدم مأوى يحتويهن وقت الحاجة. فالمرأة المتزوجة غالباً ما كانت تحد نفسها دون مال أو متاع إذا ما مات روجها قبل أبيه وكانت المحكمة تقضي باستمرار بأنه طالما يعيش الابن ويعمل مع أبيه فإن كل أملاك العائلة تعود للأب وحده دون شريك. وكثيراً ما طالبت الأرامل حميهم بدفع مهرهن وحصة من ميراث الزوح وإذا كانت المرأة تعيش مع أسرة زوجها لم تكن مطالبها تحظى بالقبول أبداً (١١٢).

وكا أشرنا سابقاً فإن زوجة أحد الأخوة ، في بيت يضم الأخوة ، لها حظ أكبر في نجاح مطلبها . إلا أن الساء كن غالباً يتذمرن من أن حقوقهن كانت تغمط نتيجة ادعاءات كاذبة بالمشاركة من قبل إخوة أرواجهن ، ومن ذلك مثلاً تقديم ادعاء كاذب باشتراكهم في ملكية تمتلكها المرأة نفسها أو يمتلكها زوجها المتوفي (١١٣) . بالإضافة إلى ذلك فإن حقوق الشراكة قد ينكرها الأخوة لأسباب أحرى . ففي إحدى القضايا طالب أطفال رجل أعمى كانوا يعيشون مع عمهم بحصة من أملاك عمهم على أساس أن أباهم كان مرافقاً له (١١٤) . وجاء قرار المحكمة بالرفض وأورد بأنه لا يمكن لفرد غير منتج من أفراد الأسرة ولا لمن يعيلهم أن يكون لهم حقوق ملكية على ثمار إنتاج الأسرة .

ونستخلص نتيجة لما سبق بأن الصراع القانوني بشأن الميراث يبين ميلاً لتدعيم أملاك

الأسرة على حساب أفرادها من الإناث. كانت النساء أفراداً يعترف بإسهامهن في إنتاج واستهلاك وحدة الأسرة كما يتضح من كونهن قادرات على المطالبة بحقهن في أملاك الأسرة ليس نتيجة لقرابتهن وحسب بل على أساس دورهن في وحدة الأسرة. إلا أنه في منتصف القرن التاسع عشر أدت الرغبة في التدعيم إلى تقليص متزايد لحقوق الإناث. وفي حين لم يصادف أن ورثت الساء أرض الميري، أصبحن الآن يواجهن عمطاً لحقوقهن بحكم الشرع الإسلامي في أحذ نصيبهن من أشكال أحرى من الأملاك. وغالباً ما كان الأقرباء الذكور يحاولون تجاهل أو تجاوز حقوق المرأة القانوبية. وحين كانوا يمنحون الإناث حقهن كان ذلك يتم ضمن حرفية القانون حصراً. إن بنية العائلة الفلاحية حيث يشترك عدة أخوة في المأوى والعمل، لم تطرأ عليها تعديلات حذرية، إلا أن العديد من النزاعات القانونية حول تقسيم الأملاك تشير إلى أنه في فترات القحط والترحيل الاجتماعي كانت هذه البنية تخضع لامتحان عسير. والمحكمة التي عرفت وحدة الأسرة الفلاحية بأنها شركة كونتها شراكة الورثة الأصليين الذين استمروا يعيشون معاً، لها دور لا ينكر في الإسهام في حرمان الإنات من ميراثهس.

وقد دافعت المحكمة بحزم عن حقوق الأسرة ضد تدخل شيوح البلد المحليين العشوائي والذين كانت أحكامهم بتخصيص الأرض والأملاك الأخرى جائرة غالباً بحق النساء وورثتهن. وفي القضايا التي تناولت انتزاع الشيوخ للبيوت والأشجار أو البضائع من مالكاتها النساء أصدرت المحكمة نقضاً واضحاً لأحكامهم (١١٥). وكان النظام الديبي الشرعي عادةً يأخد جانب الفلاحين في صراعهم ضد موطفي الدولة إلا أنه في الوقت نفسه يؤكد شرعية السلطة السياسية. وكانت المحكمة تساند النساء طالما أن انتهاك حقوقهن في الدعم المادي والأملاك يشكل هجوماً على القانون والعرف. أما عزم المحكمة على أقلمة أحكامها مع الوقائع الاجتماعية الحديدة فعير جاد إلا أنها بقيت مع ذلك مؤسسة تلجأ إليها النساء لرفع شكاواهن بشأن انتهاكات حياة الأسرة.

## VI

رزح اقتصاد الأسرة المصرية تحت رحم من الضغوط الاجتماعية والاقتصادية خلال منتصف القرن. وأدت سياسة الدولة إبان عهد محمد على \_\_ وقد صيعت تماشياً مع متطلبات التغلغل الرأسمالي \_\_ إلى ترحيل اجتماعي في الأرباف باستنزافها لليد العاملة

الفلاحية والتزاع الأرض من الأسرة الفلاحية. وقد أضعفت التنقلات السكالية الواسعة وحسارة الأراضي والفقر المدقع مقدرة الأسرة الفلاحية على الاستمرار في الإنتاج كوحدة والتكفل بإعالة أفرادها غير المنتحين. وعلى الرغم من أن حميع أفراد الأسرة كالوا يديبون مكانتهم وأمهم لمركزهم في وحدة المنزل الأسروي، بقيت الساء في محتمع أبوي، أشد ضعفاً وعرصة للحد من حقوقهن وامتيازاتهن عدما بدأ تعثر الأسرة كوحدة.

ويمكن أن نعزو قدرة الأسرة الفلاحية على البقاء خلال هذه الفترة من الترحيل المستمر إلى عاملين اتنين . أولهما أن الدولة أعادت النظر في سياستها . إد حذفت أسد أشكال أعمال السحرة والتحنيد الإلزامي تحريباً وهدا قللت من استنزاف اليد العاملة الفلاحية ، فقد كانت هذه السياسة غير منتحة ولا محدية من حيث أنها كانت تدمر أسس التنظيم الاجتماعي والاقتصادي دون أن تؤمن بنى مديلة . وطالما أن الدولة عاحزة عن القيام بوظائف الأسرة التقليدية من متل إعالة الأفراد غير المتجين ، ظل أمر بقاء اقتصاد الأسرة واستمراريته أمرا أساسياً . كما أن السمة المميزة للعلاقات الزراعية للإنتاج في هذه الفترة أي التعسف السياسي لا الاقتصادي وحسب الدي ينال الفلاح في عملية التحول الرأسمالي ، سمحت بالحفاظ على منية الأسرة ما قبل الرأسمالية . ولا يمكن إلا لظهور قطاع رراعي رأسمالي بحت أن يحيل الأسرة كوحدة إنتاحية/استهلاكية متناسقة إلى شيء غابر لم تعد له حدوى .

وتلقي سجلات المحكمة الضوء على العامل الآخر. وعندما وحدت الأسرة الفلاحية نفسها في مواحهة التآكل الذي أخذ ينخر اقتصادها تعلقت بالأماط السابقة للمساركة الاقتصادية والاجتماعية، وعالباً ما كانت تلحاً إلى المحاكم لتؤكد من جديد العلاقات العرفية للأسرة. وفي حين كانت هذه العلاقات تحضع لتعديلات تدريحية نتيحة للمطالب الجديدة المترتبة على إنتاح الفلاح وعمله، واحه الفلاحون المشكلة بأن قاموا بتمكين أنماط الدعم العائلي. إلا أن الميل لتدعيم أملاك العائلة كان غالباً ما يتم على حساب أفراد العائلة الإناث اللواتي كانت حقوقهن السرعية والعرفية هي الأضعف. وصمن هذا الإطار إنما عانت النساء من تقلص مكانتهن في الوحدة العائلية. ويبدو أن انحطاط الأسرة كوحدة تمارس شبه حكم ذاتي قد ساهم فعلاً في فقدان المكانة والأمان بين صفوف النساء. إن الافتراض الشائع بأن ذاتي قد ساهم فعلاً في فقدان المكانة والأمان بين صفوف النساء. إن الافتراض الشائع بأن النساء انفتحت أمامهن فرص الاستفادة مع دخول تأثير الغرب وظهور المحتمع «الحديث» يجب أن يعاد النظر فيه تحت هذا الضوء.



Basil Kerblay, «Chayanov and the Theory of Peasantry as a Specific of Type of Economy». in Teodor Shanin, 'Peasants and peasants societies (Baltimore, 1971) p.159.

وكما يشير كيربلين فإن نطرية شايانوف حول «الاقتصاد الفلاحي» يمكن أن تنطبق أكثر على المناطق القليلة السكال حيث يمكن للفلاحين شراء مساحة أكبر من الأراصي أو تولى أمر أرص أكبر وبهدا يكوك قرار توسيع رقعة اليد العاملة أكتر فعالية. وفي الإطار المصري قد تمتح فترات نقص اليد العاملة الرراعية، مثلما حدث في أوائل القرن التاسع عسر ، فرصة اتحاد قرار مشانه طالما أنه لايوحد منافسة على الأرص م جهات أخرى.

ــ مفهوم «الاقتصاد العلاحي» كما طرحه Daniel Thorner إن «الاقتصاد العلاحي كتصبيف في التاريح الاقتصادي» كما ورد في كتاب Shanın «الفلاحون» يفسح المجال أمام وحود وحدات اقتصادية أكبر ــ أراضي ملاك الأرص المزارع الكبرى التي تشعل الفلاحين وحتى مرارع الرأسماليين ﴿ إِلَى حالب المتحين الفلاحين ». والتمودح المقترح يشبه اقتصاداً مردوجاً حيت تتواحد قطاعات متعددة في المحتمع حساً إلى جنب مع بعضها دون روابط حقيقية من التحويلات المشتركة. ويناقش Claude Meillassoux في كتابه ( Femmes, Greniers et Capitaux ) ( الصادر في باريس ١٩٧٥ ) بأنه وعلى النقيص مما سنق ماك «الطريقة المزلية للإنتاح» التي تقاسم مودح «الاقتصاد الفلاحي» اهتمامه بالوحدة الإنتاحية/الاستهلاكية العلاحية سوف تحرح من حير الوحود مشكلها الدي هي عليه الآن مع ظهور استغلال الطبقة المسيطرة

\_\_ انطر

Helen Rıvlin, «The Agricultural Policy of Muhammad Ali» in Egypt (Cambridge, MA, 1971) P 29. عدما كان للملترمين الحق باستحدام العمل القسري كان الفلاحون العاملون في الأرص يساقون من القرية المحلمة .

٤

الطر Eli Zaretsky «Capitalism, the Family, and personal Life», (Winnipeg, 1974), P.29 and Evelyne Sullerot «Histoire et Sociologie due Traval Family (P. 2014) Sullerot «Histoire et Sociologie due Travail Feminin (Paris, 1968) ويطرح الكتاب الثاني في فصله الثاني فكرة أن عودة المرأة إلى المنزل كان لها دورها إد أسهمت في تغيير احتياحات العمل كماً وكيفاً، وضمست الاستقرار الاجتاعي. انظر أيصاً إلى مقال كتسه Jane Humphries بعنوان

«The Working Class Family, Women's Liberation and Class Struggle The Case of Nineteenth

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered versio

Century British History» in the «Review of Radical Political Economies 9 no.3 (Fall. 1977) 34. وتطرح المقالة تفسيراً آحراً حيث قامت الطبقة العاملة نفسها بالدفاع عن بنية الأسرة إد انتصبت عائقاً في وحد البحس من قيمة قوة العمل

ہ \_\_ ابط

F P Thompson, «The Making of the English Working Class» (New York, 1966) Chap 6.

۲ \_\_ ابطر

Gabriel Baer, «Studies in the Social History of Modern Egypt» مع أن باير أقر دون أي تحفظ ات وقسوع تعييرات في .P 212 (Chicago, 1969). P 212 يستة مصر الاجتماعية وبأن «تطوراً اقتصادياً لا يستهان به» قد تحقق حيت حل «اقتصاد موحه للتصدير » محل «اقتصاد الإعالة». إلا أن باير بقي على قباعة لا تتزجز ح بأن المؤسسات الاحتماعية الأساسية. مما فيها الأسرة. لم تتأثر إن هذه الأطروحة من الصعب أن تتوافق مع مناقشة باير بعسه للتعيرات الطارئة على المجتمع الريفي عصادرة ملكية الأراضي الفلاحية ، طهور طبقة من الفلاحين الدين لا يملكون أرضاً ، وطهور اقتصاد السوق ، وكذلك تزايد التفرقة الاحتماعية بين صفوف أهالي الريف . لذا فإن من الصعب أن يفهم كيف يمكن للعلاقات الاحتماعية والإنتاجية الفلاحية وحاصة العلاقات صمن الأسرة أن تقي على ما هي عليه فلا تتبدل نتيجة مثل هذه التطورات المتلاحقة .

ک انظر Charles Issawi «Egypt Since 1800: A Study in Lopsided Development», in The Economic History of The Middle East 1800-1914 (Chicago, 1966). P. 36.

A — انظر A Roger Owen, «The Management of Large Estates in Nineteenth Century Egypt» n p , n d., p.15

Anouar Abdel-Malek, Egypt. Military Society (Newyork, 1988) P 401

كان عبد الملك أول من طبق على التطور الذي طرأ على الرراعة المصرية مفهوم «الرأسمالية الاستعمارية المتخلفة» وقد ناقشه أوين Owen بتفصيل أكبر في كتابه المذكور آنفاً، وأيضاً باقشه ريتشاردز Primitive Accumulation in Egypt» Review 1,No 1 (Summer, 1977)

ا ب خصعت سیاسة محمد علی وأهدافه لشروح وتفاسیر عدیدة . راحع کتاب مصطفی فهمی Moustafa Fahmy, «La Revolution de L'industrie en Egypte et ses consequences sociales au 19 'Siecle (Leiden 1954), 'Abd al-Rahman al-Rafii, 'Asr Muhammad Ah' (Cairo, 1951), and Rivlin, Agricultural Policy

**والكتب الثلاثة السابقة تطرح آراء محتلفة**.

۱۱ ـــ انظر

Rivlin 'Agricultural Policy, pp. 112-113

يصف ريفلين مصاعب أحرى نحمت عن نظام الاحتكارات الزراعية: فالفلاحون كانوا يتلقون تسليماً على الضرائب بدلاً من ثمن محاصيلهم (وكان التسليف يحسب بعملة ورقية متدبية القيمة) وكان عليهم دفع أحر المواصلات إلى المستودع المحلي، وعالماً ما كانوا صحية غش واستغلال الموظفين الحكوميين المحلين الله للدين كانوا يسلمهم حتى القليل المتبقي مما هو حق لهم.

- FO 142/3, Barker to Earl of Aberdeen, 8 March 1930, p 119. انظر ۱۲
  - Rvilin, Agricultural Policy, pp. 114-15 انظر 15-134
  - 1 يا طر Fo 78/381 Bowring Report, March 1839 انظر 183
  - Richards, «Primitive Accumulation», p 25 ما يطر الطر الم
- MAE, Turqie Alex, et Caire 17 Barrot à Ministre, 10 January 1845 منظر الطر
  - ١٧ ... انظر كتاب ابراهم «أمر الأرص والفلاح» (القاهرة ١٩٥٨) صفحة ٨١.
- ١٨ \_\_\_ انظر 139, James Augustus st John, Egypt and Mohammed Ali (London, 1834) II, p.349 \_\_\_ ١٨ وأيصاً عمد الرحمن الرافعي «تاريخ الحركة القومية في مصر من فحر التاريخ إلى الفتح العربي» (القاهرة ١٩٦٣) الحرء التالث صفحة ٧٣٥.
- ابطر \_\_\_\_ ۱۹ \_\_\_ ۱۹ \_\_\_ ۱۹ \_\_\_ ۱۹ \_\_\_ ۱۹ \_\_\_ ۱۹ \_\_\_ ۱۹ \_\_\_ ۱۹ \_\_\_ ۱۹ \_\_\_ ۱۹ \_\_\_ ۱۹ \_\_\_ ۱۹ \_\_\_ ۱۹ \_\_\_ ۱۹ \_\_\_ ۱۹ \_\_\_ ۱۹ \_\_\_ ۱۹ \_\_\_ ۱۹ \_\_\_ ۱۹ \_\_\_ ۱۹ \_\_\_ ۱۹ \_\_\_ ۱۹ \_\_\_ ۱۹ \_\_\_ ۱۹ \_\_\_ ۱۹ \_\_\_ ۱۹ \_\_\_ ۱۹ \_\_\_ ۱۹ \_\_\_ ۱۹ \_\_\_ ۱۹ \_\_\_ ۱۹ \_\_\_ ۱۹ \_\_\_ ۱۹ \_\_\_ ۱۹ \_\_\_ ۱۹ \_\_\_ ۱۹ \_\_\_ ۱۹ \_\_\_ ۱۹ \_\_\_ ۱۹ \_\_\_ ۱۹ \_\_\_ ۱۹ \_\_\_ ۱۹ \_\_\_ ۱۹ \_\_\_ ۱۹ \_\_\_ ۱۹ \_\_\_ ۱۹ \_\_\_ ۱۹ \_\_\_ ۱۹ \_\_\_ ۱۹ \_\_\_ ۱۹ \_\_\_ ۱۹ \_\_\_ ۱۹ \_\_\_ ۱۹ \_\_\_ ۱۹ \_\_\_ ۱۹ \_\_\_ ۱۹ \_\_\_ ۱۹ \_\_\_ ۱۹ \_\_\_ ۱۹ \_\_\_ ۱۹ \_\_\_ ۱۹ \_\_\_ ۱۹ \_\_\_ ۱۹ \_\_\_ ۱۹ \_\_\_ ۱۹ \_\_\_ ۱۹ \_\_\_ ۱۹ \_\_\_ ۱۹ \_\_\_ ۱۹ \_\_\_ ۱۹ \_\_\_ ۱۹ \_\_\_ ۱۹ \_\_\_ ۱۹ \_\_\_ ۱۹ \_\_\_ ۱۹ \_\_\_ ۱۹ \_\_\_ ۱۹ \_\_\_ ۱۹ \_\_\_ ۱۹ \_\_\_ ۱۹ \_\_\_ ۱۹ \_\_\_ ۱۹ \_\_\_ ۱۹ \_\_\_ ۱۹ \_\_\_ ۱۹ \_\_\_ ۱۹ \_\_\_ ۱۹ \_\_\_ ۱۹ \_\_\_ ۱۹ \_\_\_ ۱۹ \_\_\_ ۱۹ \_\_\_ ۱۹ \_\_\_ ۱۹ \_\_\_ ۱۹ \_\_\_ ۱۹ \_\_\_ ۱۹ \_\_\_ ۱۹ \_\_\_ ۱۹ \_\_\_ ۱۹ \_\_\_ ۱۹ \_\_\_ ۱۹ \_\_\_ ۱۹ \_\_\_ ۱۹ \_\_\_ ۱۹ \_\_\_ ۱۹ \_\_\_ ۱۹ \_\_\_ ۱۹ \_\_\_ ۱۹ \_\_\_ ۱۹ \_\_\_ ۱۹ \_\_\_ ۱۹ \_\_\_ ۱۹ \_\_\_ ۱۹ \_\_\_ ۱۹ \_\_\_ ۱۹ \_\_\_ ۱۹ \_\_\_ ۱۹ \_\_\_ ۱۹ \_\_\_ ۱۹ \_\_\_ ۱۹ \_\_\_ ۱۹ \_\_\_ ۱۹ \_\_\_ ۱۹ \_\_\_ ۱۹ \_\_\_ ۱۹ \_\_\_ ۱۹ \_\_\_ ۱۹ \_\_\_ ۱۹ \_\_\_ ۱۹ \_\_\_ ۱۹ \_\_\_ ۱۹ \_\_\_ ۱۹ \_\_\_ ۱۹ \_\_\_ ۱۹ \_\_\_ ۱۹ \_\_\_ ۱۹ \_\_\_ ۱۹ \_\_\_ ۱۹ \_\_\_ ۱۹ \_\_\_ ۱۹ \_\_\_ ۱۹ \_\_\_ ۱۹ \_\_\_ ۱۹ \_\_\_ ۱۹ \_\_\_ ۱۹ \_\_\_ ۱۹ \_\_\_ ۱۹ \_\_\_ ۱۹ \_\_\_ ۱۹ \_\_\_ ۱۹ \_\_\_ ۱۹ \_\_\_ ۱۹ \_\_\_ ۱۹ \_\_\_ ۱۹ \_\_\_\_ ۱۹ \_\_\_ ۱۹ \_\_\_ ۱۹ \_\_\_ ۱۹ \_\_\_ ۱۹ \_\_\_ ۱۹ \_\_\_ ۱۹ \_\_\_ ۱۹ \_\_\_ ۱۹ \_\_\_\_ ۱۹ \_\_\_ ۱۹ \_\_\_ ۱۹ \_\_\_ ۱۹ \_\_\_ ۱۹ \_\_\_ ۱۹ \_\_\_ ۱۹ \_\_\_ ۱۹ \_\_\_ ۱۹ \_\_\_\_ ۱۹ \_\_\_ ۱۹ \_\_\_ ۱۹ \_\_\_ ۱۹ \_\_\_ ۱۹ \_\_\_ ۱۹ \_\_\_ ۱۹ \_\_\_ ۱۹ \_\_\_ ۱۹ \_\_\_\_ ۱۹ \_\_\_ ۱۹ \_\_\_ ۱۹ \_\_\_ ۱۹ \_\_\_ ۱۹ \_\_\_ ۱۹ \_\_\_ ۱۹ \_\_\_ ۱۹ \_\_\_ ۱۹ \_\_\_\_ ۱۹ \_\_\_ ۱۹ \_\_\_ ۱۹ \_\_\_ ۱۹ \_\_\_ ۱۹ \_\_\_ ۱۹ \_\_\_ ۱۹ \_\_\_ ۱۹ \_\_\_ ۱۹ \_\_\_\_ ۱۹ \_\_\_ ۱۹ \_\_\_ ۱۹ \_\_\_ ۱۹ \_\_\_ ۱۹ \_\_\_ ۱۹ \_\_\_ ۱۹ \_\_\_ ۱۹ \_\_\_ ۱۹ \_\_\_\_ ۱۹ \_\_\_ ۱۹ \_\_\_ ۱۹ \_\_\_ ۱۹ \_\_\_ ۱۹ \_\_\_ ۱۹ \_\_\_ ۱۹ \_\_\_\_ ۱۹ \_\_\_\_ ۱۹ \_\_\_\_ ۱۹ \_\_\_\_ ۱۹ \_\_\_\_ ۱۹ \_\_\_\_ ۱۹ \_\_\_\_ ۱۹ \_\_\_\_ ۱۹ \_\_\_\_ ۱۹ \_\_\_\_ ۱۹ \_\_\_\_ ۱۹ \_\_\_\_ ۱۹ \_\_\_\_ ۱۹ \_\_\_\_ ۱۹ \_\_\_\_ ۱۹ \_\_\_\_ ۱۹ \_\_\_\_ ۱۹ \_\_\_\_ ۱۹ \_\_\_\_ ۱۹ \_\_\_\_ ۱۹ \_\_\_\_ ۱۹ \_\_\_\_ ۱۹ \_\_\_\_ ۱۹ \_\_\_\_ ۱۹ \_\_\_\_ ۱۹ \_\_\_\_ ۱۹ \_\_\_\_ ۱۹ \_\_\_\_ ۱۹ \_\_\_\_ ۱۹ \_\_\_\_ ۱۹ \_\_\_\_ ۱۹ \_\_\_\_ ۱۹ \_\_\_\_ ۱۹ \_\_\_\_ ۱۹ \_\_\_\_ ۱۹ \_\_\_\_ ۱۹ \_\_\_\_ ۱۹ \_\_\_\_ ۱۹ \_\_\_\_ ۱۹ \_\_\_\_ ۱۹ \_\_\_\_ ۱۹ \_\_\_\_ ۱۹ \_\_\_\_ ۱۹ \_\_\_\_ ۱۹ \_\_\_\_ ۱۹ \_\_\_\_ ۱۹ \_\_\_\_ ۱۹ \_\_\_\_ ۱۹ \_\_\_\_ ۱۹ \_\_\_\_ ۱۹ \_\_\_\_\_ ۱۹ \_\_\_\_\_ ۱۹ \_\_\_\_ ۱۹ \_\_\_\_\_ ۱۹ \_\_\_\_\_ ۱۹ \_\_\_\_\_ ۱۹ \_\_\_\_\_ ۱۹ \_\_\_\_\_ ۱۹ \_\_\_\_\_ ۱۹ \_\_\_\_\_ ۱۹ \_\_\_\_\_ ۱۹ \_\_\_\_\_ ۱۹ \_\_\_\_\_ ۱۹ \_\_\_\_\_ ۱۹ \_\_
  - FO 142/15, Murray to Wellesley, 13 May 1847. بطر ۲۰
  - FO 142/16, Murray to Palmerston, 5May 1849. انطر ۲۱
- ۲۲ \_\_\_ انظر .Rivilin «Agricultural Policy», p.201 ويقتر ح ريعلين أيضاً أن التوجه لتجييد الفلاحين كان نتيحة لسياسة تحنيد حديدة أدخلت إلى فرنسا في رمن الثورة
  - ۲۲ ــ انظر:
- MAE Correspond Pol. des Consuls Truquie Alex et Caire. I, «Notes sur les Barbareques, September 1829

ويقدم هذا المرحع الإحصائيات التالية حسب تقديرات دروفيتي Drovetti الحيش النطامي ٥٣٠٠٠٠ و٥٣٥ القوات عير المظامية ٥٠٠٠، ١٥ المحموع ٢٠٠٠، أما في

MAE, Correspond. Polit des Consuls, Turquie Alex et Caire I. Huder Report, March 1830 من المحرية ٢٤٠٠ المحرية ٢٤٠٠ القوات عير البطامي ٢٤٠٠ المحرية ١٤٤٠ المحرية ١٤٤٠ المحروع ١٠٥٠٠ المحموع ١٥٠٠٠ المحموع ١٥٠٠ المحموع ١٥٠٠٠ المحموع ١٥٠٠٠ المحموع ١٥٠٠٠ المحموع ١٥٠٠٠ المحموع ١٥٠٠ المحموع ١٥٠٠ المحموع ١٥٠٠٠ المحموع ١٥٠٠ المحموع ١٥٠ المحموع ١٥٠٠ المحموع ١٥٠ المحموع ١٥٠ المحموع ١٥٠٠ المحموع ١٥٠ المحموع ١٥٠ المحموع ١٥٠٠ المحموع ١٥٠ المحموع ١٥٠٠ المحموع ١٥٠٠ المحموع ١٥٠ المحموع ١٥٠ المحموع ١٥٠٠ المحموع ١٥٠٠ المحموع ١٥٠٠ المحموع ١٥٠٠ المحموع ١٥٠ ا

- ۲ کے ابطر کے MAE, Correspond Polit des Consuls Turquie Alex et Caire. I.Mimaut à Ministre, 3 April 1830
  - ٢٥ ـــ راحع المصدر السابق، الجرء الثاني Mimaut à Ministre 20 Feb 1831 ـــ راحع المصدر
  - Mimaut à Ministre, 18 June 1832 الثاني الجزء الثاني Mimaut à Ministre, 18 June 1832
    - ۲۷ ـــ انظر

MAE. Correspond.Con et Com. Alex: 32 Barrot à Ministre, 28 April 1848.

وأيصاً

Correspond. Polit des Consuls, Turquie Alex et Caire. XX, Barrot à Ministre, 16 May 1848.

- FO 142/16 Murray to Palmerston, 5 May 1849 YA
  - ۲۹ ــ انظر

MAE, Correspond. Polit. des Consuls. Turq. Alex et Caire: XXV Sabatier à Ministre, 16 March 1845.

- Rıvlın, Agrıcultural Policy. p. 199 نظر ۳۰
- FO 142/13. Barmett to For. Sec 17 August 1842. \_\_\_ ٣١
  - ٣٢ \_\_ المتحف البيطابي، لبدن.

Mss Division. The Hekekeyan Papers vol. 2, 37449. P.391, 1844

سطر — ۳۳ MAE. Correspond Con. et com., Caire, XXIX, Delaporte à Ministre, 16 June 1851

سطر ۔۔۔ انظر ۔۔۔ ۳٤ MAE, Correspond Polit des Consuls: Turq: Alex et Caire, XVI. Lavalette à Ministre, 6 May 1844.

- ص انطر Hekekeyan Papers, vol 7 37454, p.347.1855 ـــ انطر
- ۳٦ ــــــ انظر .FO 78/257, Campbell to Duke of Wellington 15 April 1835. تمكك كاميل في ادعاء مسؤول حكومي بأنه لا يوحد نقص سكاني في مصر العليا ، ويشير إلى أن « هدا يماقص التقارير المقدمة عامة من حميع الرحالين الدين تحدثت إليهم حول هدا الموصوع». ويمكن

FO 78/282, Campbell to Palmerston, 24 January 1836,

الدي يقدم معلومات مماثلة حول مصر السفلي.

- ٣٧ ــــ ابطر FO 78/381, Bowring Report March 1838 P 6 ـــ ابطر
  - ٣٨ ... راجع «الوقائع المصرية» ١٢٤٥.
- FO 142/16, Murray to Palmerston, 1 June 1848. ابط ٢٩
  - ٤٠ \_\_ ابطر

Rivlin «Agricultural Policy», Chap 2

للاطلاع على مناقشة نظام الالترام وكدلك راجع Gabriel Baer. «A History of Landownership in Modern Egypt (London, 1962) pp 1-2

81 \_\_\_ انظر المرحع السابق Baer, «A History», p.3

Rivhn Agricultural Policy, pp. 47-55,58 نطر کے انظر

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

- ٤٣ ــ انظر المرجع السابق صفحة ٢٣.
- Richards «Primitive Accumulation». نظر ۔ ٤٤
- ع ع انظ , «Agricultural Policy», chap 5. انظ \_\_\_ و ع
- Richards «Primitive Accumulation» pp.23. ابطر ٤٦
  - Baer, «A History», p.17 انظ کا کا کا
- ٥٧٠ ... انظر Owen «The Management of Large Estates», p.10 لما الما قدم القراح بأن يقوم الفلاحون العاملون برراعة نضعة فدادين لحسامهم الحاص مستحدمين مهائم من أملاك المدولة ودلك لدعم دحلهم ، إلا أننا لبسا متأكدين إن كان تنفيد هذا الاقتراح قد تم في أي وقت .
  - Richards «Primitive Accumulation». p.25 \_ \_ £ 9
    - وأيصاً Rivlin Agricultural Policy, p.236
      - ه مانظر Baer, «A History», p 29
        - ٥١ ــ انظر
- Gabriel Baer, «Studies in the Social History of Modern Egypt» (Chicago, 1969). p.95 . ١٩٥١ إلى ١٩٥١ على تاريح الفورات الفلاحية من ١٧٧٨ إلى ١٩٥١
  - r Richards «Primitive Accumulation» p 22. انظر \_\_\_ ۲ م
    - Baer, «Studies » p.96. انظر o ٣
    - a t ابطر Policy pp.201-2 ابطر Rivlin, Agricultural Policy pp.201-2
  - ه ه انظر Richards «Primitive Accumulation», p.22
    - ٥٦ ـــ انظر

MAE, Correspond. Polit. des Consuls: Turquie Alex et Caire. XX Barrot a Ministre 16 May 1848

- ٥٧ ــ انظر العماسي المهدي «الفتاوي» الحرء ٥، ١٦ رحب ١٢٦٧ صفحة ٤٢٦.
  - ٥٨ ـــ راجع المصدر السابق الحرء ٥، ٣٠ دو الحجة ١٢٦٧ صفحة ٤٢٩.
    - ٥٩ ـــ انظر

MAE, Correspond Polit des Consuls. Turquie. Alex et Caire: XXI Benedetti à Ministre. 8 January 1850.

سطر \_\_\_ انظر \_\_\_ ۱۰ \_\_ انظر \_\_\_ ۱۰ \_\_ MAE, Correspond Polit des Consuls: Turquie Alex et Caire: I. Mimaut à Ministre 26 April 1830 MAE, Correspond Con et Com Alex et Caire XXIV Mimaut a Ministre. 1 August 1831 ٦٢ ــ انظر «الوقائع المصرية» عدد ٣٤، ٦ دو الححة ١٢٤٤. ٦٣ ـــ انظر Hekekyan Papers vol. 2, 37449, p.130 ٦٤ ــ انظر MAE, Correspond. Con et Com. Alex et Caire. XXIV. Mimaut a Ministre. 1 August 1831 ٦٥ ــــ انظر «الوقائع المصرية» ١٢٤٥. ٦٦ ـــ انظر FO 142/13, Barnett to Secretary, 16 March 1845 ٦٧ ــ انطر Gérard de Nerval, «Scènes de la vie Oriental» (Paris, 1848); also, Hekekyan Papers, vol. 3, 37450, and vol 5, 37452 Hekekyan Papers, vol. 3, 37450, p.85. انظر ٦٨ 7 9 مــــ اطر MAE, Correspond Polit, des Consuls Turquie: Alex et Caire: XXIII Le Moyne à Ministre. 28 April 1851 ۷۰ ــ ابطر Hekekyan Papers, vol. 5, 37452, p.413. and vol. 7, 37454, p.365 Hekekyan Papers, vol. 7, 37454, p. 365. باطر کا انظر Nerval, Scènes, p 87. انظر \_\_\_ ٧٢ کر انظر کے انظر کے انظر P N. Hamont, L'Egypte sous Mehemet Ali» (Paris, 1843), I, pp.109-10, also C. Rochfort Scott «Rambles in Egypt and Candia» (London, 1827) «Rambles in Egypt and Candia» (London, 1837), II, p 221. کا کے انظر ہے 1 p 158; R.R. Madden, «Egypt and Mohamed Alı (London 1841), p.32 کا 1915 کا 191 ۷۵ ــ انظر Hamont, L'Egypt, I,pp. 109-10, and Hekekyan Papers, vol 3, 37450 

117

FO 78/184, Barker to Malcolm, 8 July 1829. \_\_\_ ٧٧

الشرق الأوسط ح، م

Hamont, «L'Egypte», II, pp 19-20. ابط YA

EMAT, MR 1678, «situation de L'armée régulière Egyptienne», Par Mathieu de Faviers, 30 May 1831.

Scott, «Rambles», II, p.216. ابط ۷۹

سطر کے انظر کے انظر کے انظر کے MAE, Correspond Con. et Com: Alex: XXVII , de Lessups à Ministre. 5 March 1837, Correspond.

Polit. des Consuls: Turquie: Alex et Cairo: XV. College & Col

الطر FO 78/381, Bowring Report, March 1838 p.100 \_\_\_ ٨١

الطر الطر الطر — AY MAE, Correspond Polit des Consuls Turquie Alex et Caire XXI. Benedetti à Ministre. 5
December 1849

ســـ انظر ۸۳ MAE, Correspond Con et Com Alex· XXVII, de Lessups à Ministre. 5 March 1837; FO 78/381 Bowring Report. March 1839 م Bowring Report, March 1839, p 100

٨٥ \_\_ راجع المصدر السابق.

XXI, Benedetti à Ministre, 5 December 1849

EMAT, MR 1678, «L'armée Egyptienne» par Motel, 27 June 1861 ابطر 🔔 🛴 🛝

MAE, Correspond. Con et Com · Alex XXIX. Benedetti à Ministre 29 May 1841 Correspond. Polit des Consuls Turquie, Alex et Caire: XX. Barrot à Ministre 19 June 1848

Hamont L'Egypte II, p.57. انظر ٨٨

. ٩ انظر العباسي المهدي ، « الفتاوي » ، الجرء الأول ٥ شعبان ١٢٦٥ ص ٢١ .

۹۱ \_ ابطر

Joseph Schacht, «An Introduction to Islamic Law» (Oxford, 1964). p.120.

حول الحق المطلق للرحل بالقيام ىدور « الولي » في السنة الحنفية .

۹۲ — انظر العباسي المهدي «الفتاوي» ، الحزء الثاني ۱۲ شعبان ۱۲۶۹ ، ص۳۰ . ۳۰

٩٣ \_ راجع المصدر السابق، الحرء الأول ٨ دو القعدة، ص٢٢.

٩٤ ـــ راجع المصدر السابق، الجرء الأول ١١ ربيع الثاني ١٢٦٥، ص٢٤٣.

- ٩٥ ــ راحع المصدر السابق، الجزء الأول شعبال ١٢٦٦، ص ٣٨٩.
- ٩٦ ـــ راحع المصدر السابق، الجزء الأول ٤ دو الحجة ١٢٦٤، ص٣٧٨.
- ٩٧ ــ راجع المصدر السابق ١٦ شعان ١٢٦٩، ص٣٠٢ و ٢٥ حمادي الثاني ١٢٦٧، ص٢٨٣
- ٩٨ ـــ راحع المصدر السابق،الحزء الأول ٢ صفر ١٢٦٧، ص٢٨٣ و ١٣ ربيع الثابي ١٢٦٥، ص٢٦٤.
- 99 ـــ راجع المصدر السابق ٥ حمادى الثاني ١٢٦٥، ص٢٦٦، و٧ حمادى الثاني ١٢٦٨ ص٢٩٣، و٩ حمادى الثاني ١٢٦٨ ص٢٦٦، و٣٠ شوال ٢٢٦١، ص٢٧٩.
  - ١٠٠ ــ راحع المصدر السابق ٨ ربيع الأول ١٢٦٨ ، ص٣٨.
  - ١٠١ ــ راحع المصدر السابق ٤ حمادي الأولى ١٢٦٥، ص١٨ وأيصاً ١٩ ربيع الثابي ١٢٦٥، ص١٨.
    - Baer «A History», pp 6-7» انظر «۱۰۲
- ۱۰۳ ــ انظر العاسي المهدي «الفتاوی» حرء ۲، ۲۳ حمادی الثاني ۱۲٦۷، ص۹۱، الحرء الثاني ۲۷ شعمان ۱۲٦٥، ص۶۹، الحرء الثاني ۹ دو الححة ۱۲۲۹، ص۱۲۸، الجرء التاني ۱۶ صفر ۱۲٦۸، ص۱۰۹.
- ١٠٤ ــ راحع المصدر السابق ١٨ دو القعدة ١٢٦٤، ص٣٣، الحزء الثاني ١٢ شعبان ١٢٦٥، ص٤٨ والحرء الثاني ١٧ رمضان ١٢٦٥، ص٥٠٠.
- ١٠٥ ــ راحع المصدر السابق الحزء الحامس، ١٢ رحب ١٢٦٨، ص٢٣٦، الحزء الخامس ٨ شوال ١٢٦٨،
   ص٣٤٣.
  - ١٠٦ ــ راجع المصدر السابق الحرء الثاني، ١٨ ذو القعدة ١٢٦٤، ص٣٣.
  - ١٠٧ ــ راجع المصدر السابق الجرء الثاني، ٩ ذو الححة ١٢٦٩، ص١٦٨
    - ١٠٨ ــ راحع المصدر السابق ١ دو القعدة ١٢٦٧ ، ص٩٨
- ١٠٩ ــ واحع المصدر السابق الحرء الحامس ٢٨ رحب ١٢٦٦ ، ص ٢٣٠ ، الحرء الحامس ١٢ شوال ١٢٦٨ ،
   ص ٢٣٨ .
- . ۱۱ ـــ راحع المصدر السابق، الحرء الحامس، ۱ حمادى الأولى ۱۲۶۳، ص۲۲۹، الجزء الثاني ۲ دو الححة ۱۲۲۶، ص۳۵.
  - ١١١ \_ راجع المصدر السابق، الحرء الثاني، ٢ رجب ١٢٦٥، ص٢٩٣.
- ١١٢ ــ راجع المصدر السانق، الحرء التابي، ٢٢ حمادى الأولى ١٢٦٨، ص٣٢٩، الحرء الأول، ١٨ دو الحجة ١٨ . مر ١٢٦٩، ص ١٠٩، الحرء التابي ٢٧ ربيع الثابي ٢٣،١، ص٣٠٣.
  - ١١٣ \_ راجع المصدر السابق الحرء التابي، ٢١ صفر ١٢٦٧، ص٣١٣.
    - ١١٤ ــ راحع المصدر السابق، ٢٥ ربيع الثاني ١٢٦٦، ص٣٠٣.
  - ١١٥ ــ راحع المصدر السابق، الجرء الثاني، ١٧ دو القعدة ١٢٦٩، ص١٧٠.



## 

دوناليد كاتيرت

عن لا نعرف الكثير عن النساء العتمايات العاملات مع أنهن احتللن مركزاً أساسياً في الحياة الاجتماعية والاقتصادية العثمانية ، كما أننا لا بعرف سوى القليل عن المنازل التي عشن فيها ومارسن أعمالهن ، ولا عن نشاطاتهن الاقتصادية أو التغيرات التي طرأت على ذلك كله مع الزمن . فالنساء ومنازلهن لعبن دوراً وسيطاً في عملية الإسهام العثماني المتزايد في الاقتصاد العالمي ، وجميع التغيرات في العمليات الإنتاجية المنزلية وتقسيم العمل المنزلي يحب أن تفهم كمساع للتأقلم مع الفرص الدائمة التغير التي تتيحها السوق على الصعيدين المحلي والدولي . لذا فأنا أعتقد بأن هناك صلات بين التغيرات في اقتصاديات المنزل العثماني واقتصاديات المنزل العثماني في القرن التاسع عشر عرد مسألة انتقال من الإعالة إلى إنتاج السوق هو رأي يبسط الأمور تبسيطاً مبالعاً فيه . فكثير من المنازل العثمانية التزمت بالتصنيع للأسواق على مستويات عدة قبل مبالعاً فيه . فكثير من المنازل العثمانية التزمت بالتصنيع الخيوط الحمر في مدينة آمبلاكيا في تساليا العثمانية صناعة عائلية بحتة خلال القرن الثامن عشر «وكل يد ، حتى أيدي الأطفال ، تستخدم في المصانع ، ففي حين يصبغ الرجال القطن تقوم النسوة بإعداده وغزله » (۱) .

وتخللت نظم منتجة للبيع نابضة بالحياة والنشاط الامبراطورية العثمانية متبادلة المواد الخام والسلع نصف المصنعة ما بين الولايات العربية والأوروبية والأناضولية. فالنساء والرجال في المدن الأناضولية الشمالية مثل زيلة وميرزيفان كانوا يستلمون القطن الخام من الجنوب

المتوسطي ويغزلونه خيوطاً. وكانت بعض الخيوط المصنعة حديثاً تصدر إلى القرم العثماني. ويستخدم الحائكون المحليون بعضاً منه لصنع الخام الكاليكو الخشن للاستخدام المحلي وللتصدير (٢). أما المنازل العثمانية الأخرى فكانت إنتاحية إعالية مند عام ١٨٠٠ وبقيت كدلك، بأعداد متناقصة، خلال الفترة كلها. سأبين أيضاً فيما يلي أن طبيعة اقتصاد المنرل العثماني كانت تختلف باختلاف الإقليم وكذلك التغيرات التي طرأت على هذا الاقتصاد.

إن التركيز على المنازل وعمل المرأة هو المفتاح الرئيسي للفهم الواعي لتاريخ التصنيع العثماني في القرن التاسع عشر. لقد ساع الاعتقاد بأن الصناعة العثمانية «انحطت»؟ ربما لم يطرأ أي تناقص على الإنتاج الصناعي العثماني الإجمالي بين ١٨٠٠ و ١٩٠٠ بل إن السوق العثماني المحفماني المحفماني المحفماني وسوق تصدير مصنوعات عثمانية مختارة كانا أكبر نكتير في بداية القرن العشرين مهما قبل ذلك (راجع ماسيلي) (٣). في الحقيقة قد يعكس هذا الانحطاط الصناعي العثماني الذي يتردد دكره تناقصاً في الإنتاج ناتجاً عن عمل نقائي منظم للذكور. لذلك فمن الهام جداً أن ندرس تقسيم العمل المنزلي حسب الجنس. فالإنتاج التصنيعي للنقابات المدينية والتي كان يسيطر عليها الذكور تدهور بشكل حاد في مناطق عديدة. في حين أن الإنتاج التصنيعي للنسوة العاملات في منازلهن لم يستمر وحسب بل توسع بسرعة ، كما سأبين ، في التصنيعي للنسوة وقطاعات الصناعات اليدوية النسيجية. بالإضافة إلى دلك تزايد العمل في المعامل ولا سيما بعد ١٨٨٠ وكانت غالبية العاملين في النسيج من الفتيات والنساء.

كانت المازل الريفية تسكل ثمانين بالمائة على الأقل من مجموع السكان العثمانيين، وتشكون عادةً من النواة الأسرية أي زوج وزوجة (عادة واحدة) وأطفالهما. ويبلغ عدد الأشخاص في المنزل الريفي في المناطق الساحلية للبحر الأسود في الأناضول حوالي ٥ ر الأشخاص في المناطق الأخرى وبهذه الأرقام تحتل الأناضول مرتبة أعلى من المعدل العام لأوربا ما قبل الصناعية. ولم تكن المنازل التي تضم أكثر من أسرة في الأناضول الريفية تشكل أكثر من ٠ ٣٪ من المجموع العام في حين أن الأسر البسيطة أو النووية تشكل ٥٠ إلى أكثر من أسرة كانت تشكل حوالي ١٦٪ فقط من مجموع المنازل الموجودة. ويضم المنزل المستبولي المنتمي إلى الطبقة العليا حوالي ١٦٪ فقط من مجموع المنازل الموجودة. ويضم المنزل الاستبولي المنتمي إلى الطبقة العليا حوالي ١٧ و شخصاً، أما المنازل التي تنتمي لطبقات أدنى على السلم الاجتماعي فتعداد أفرادها حوالي ٥ ر٤ شخصاً. وكان تعدد الزوجات في العاصمة أمراً نادراً ولا تتعدى نسبته اتنين بالمائة من بين جميع الرجال المسلمين المتزوجين. أما في مدينة نابلس العربية فالنسبة كانت أعلى، إد تصل إلى ١٦٪ من مجموع الرحال المسلمين المتزوجين.

خصعوا للإحصاء (°). وهنا يجب أن نؤكد على أن المازل المدينية والريفية معاً كانت تفتقد وجود الرجال الذين كانوا غالباً غائبين بتيجة لارتباطهم بعمل مأحور في مواقع بعيدة عن دورهم. وكان العمل الذي يتطلب الهجرة، بما فيه العمل في مناطق ريفية أخرى وكذلك في مراكز مديبية نائبة ومحاورة، كان ظاهرة شائعة وشرطاً طبيعياً من شروط الحياة بالنسبة للأسر العثمانية. وأخيراً فإن قدراً لا يستهان به من الوقت كان يخصصه المنزل العثماني الريفي العادي للفعاليات التصنيعية للاستخدام السخصي أحياناً وللبيع أحياناً. لقد أغفلت الكتابات حول التصنيع العتماني والزراعة العثمانية حقيقة أن التصنيع كان جزءاً يومباً من حياة الريف والمدينة العثمانيين إعفالاً شبه تام. ويركز علماء التصنيع على نقابات الصناع الذكور المدينية في حين العثمانيين إعفالاً شبه تام. ويركز علماء التصنيع على نقابات الصناع الذكور المدينية في حين المهتم باحثو الريف عادةً بأمور رراعة المحصول والعناية بالحيوانات الداجنة. ولم تكن المنازل الريفية محرد منتج زراعي وحسب، بل كانت معنية بمزيج من الفعاليات الاقتصادية، مثل زراعة المحصول وأعمال المناحم والتصنيع وصيد الأسماك، وتختلف تركيبة هذا المزيج تبعاً للإقليم والفصل والفرص المتاحة. وإن لم تكن غلة المحصول تبشر بحصيلة وافرة كانت جهود الأسرة تنصب على التصنيع بغية البيع وكسب المال نقداً لشراء احتياجات الطعام.

وتقدم لنا المعلومات الخاصة بصناعة الحرير في بورصة في القرن التاسع عشر إلماعات قوية ، إلا أننا نفتقر بشدة إلى حقائق ملموسة ، بخصوص تأثير عمل المرأة الفعال على التغيرات الطارئة على التقسيم الجنسي للعمل المنزلي . إذ داع صيت مدينة بورصة وضواحيها لقرون عديدة كمصنعة للأقمشة المقصبة والمطرزة الفاخرة . وتنوع التقسيم الجنسي للعمل في الصناعة تبعاً لموقعها الريفي أو المديني . إذ تقوم الأسر الريفية رجالاً ونساءً بتحضير الحرير الخام محلولاً بطول واحد من شرنقته . غير أنه في المدينة قد يقتصر غزل الحرير على اليد العاملة النسائية مع حلول القرن كما كان الحال عليه في دمشق الواقعة في الولاية السورية من الامراطورية العثمانية . وفي بورصة كما في دمشق كان النساجون الذكور المنظمون في نقابات يعيكون كل الأنسجة الحريرية المنتجة ، إلا أن الأمر لم يكن يخلو من بضع عاملات يقمن بالعمل نفسه . وتراجع عدد النساجين من أعضاء النقابة العاملين في صناعة حرير بورصة تراجعاً واضحاً عندما هبط إنتاج الأنسجة الحريرية بحدة بعد عام ١٨٣٠ . ومن المحتمل أن الساجين الذكور الذين أضحوا فائضين عن الحاجة ودون عمل قد وفقوا بإيجاد عمل خلال عشرات السنوات التي تلت ، في صناعة الحرير الخام المتوسعة والتي كانت تغزل في ذلك عشرات السنوات التي تلت ، في صناعة الحرير الخام المتوسعة والتي كانت تغزل في ذلك الوقت يدوياً في معظم الأحيان . وفي عام ١٨١٧ بلغ مجموع إنتاج بورصة من الحرير الخام المتوسعة والتي كانت تغزل في ذلك الوقت يدوياً في معظم الأحيان . وفي عام ١٨١٧ بلغ مجموع إنتاج بورصة من الحرير الخام المتوسعة والتي كانت تغزل وي دالخام المتوسعة والتي كانت تغزل وي الخير الخام المتوسعة والتي كانت تغزل وي الخير الخام المتوسعة والتي الناج بورصة من الحرير الخام المتوسعة والتي العرب الخام المتوسعة والتي الخير الخام المتوسعة والتي المتوسعة من الحرير الخام المتوسعة والتي كانت تعزل ويروب الخير الخام المتوسعة والتي المتوسعة من الحرير الخام المتوسعة والتير الخير الخام المتوسعة وليت المتوسعة والتير الخير الخير الخير الخير الخير الخير الخير الخام المتوسعة الحرير الخير الخ

حوالي . . . ر . 0 ، (1) . رطلاً إنكليرياً ، وكان يلف بأكمله يدوياً على بكرات من قبل النساء والرجال . ومن تم ارتفع الإنتاج محلقاً بفضل التقنية الحديثة والطلبات الأجنبية المتزايدة . وجاءت التقنية الحديثة على هيئة آلات تعمل بقوة البخار وتضمها معامل وتقوم بغزل الحرير الخام من الشرائق . وفي ١٨٥٠ أنتجت آلات الغزل هذه عشرة بالمائة من مجموع الحرير الخام . ومحلول عام ١٨٦٠ وعدما أصبح منتوج بورصة من الحرير الخام ما يعادل مليون وصف رطل ، كان ٩٨٪ من ذلك المتوج يلف على مكرات في مصنع يضم محمسين آلة غزل ويشعل على الأقل ٢٠٠٠ من ذلك المتوج يلف على مكرات في مصنع يضم محمسين آلة غزل ويشعل على الأقل ٢٠٠٠ من شخص .

كانت القوة العاملة في مصانع بورصة بأكملها من الإناث: فتيات ونساء، باستتباء المشرفين الذكور وعمال صيانة الآلات الذين يعتنون بالمحركات. وانتشر التوزيع الجنسي نفسه بشكل متواقت في آلات عزل الحرير المقامة في إقليم لبنان والتي أنشئت كذلك لتلبية الطلبات الأوروبية المتزايدة بكثرة. وفي الأيام الأولى لهذه الآلات، جهد السماسرة والمقاولون في بورصة ولبان لاجتذاب اليد العاملة الممانعة للدخول إلى المصانع وفي كلا الإقليمين اتبع السماسرة عدة طرق. تشابهت في أحايين كثيرة ، للتغلب على العوائق القائمة في وجه حشد اليد العاملة. فقد جلب فريقا السماسرة في الإقليمين نساءً من فرنسا وسويسرا ممن لهن خبرة في غزل الحرير لتلقين التقنية الحديتة وليبيّن بالقياس أن بإمكان النساء العمل في هذه المصانع دون التعرض لأية مخاطر (٧) . كما وجد هؤلاء السماسرة في الدين حليفاً لهم سواء في المسيحية أو الإسلام. وفي الستينات من القرن التاسع عشر أصدر بابا الروم الكاثوليك حكماً بالسماح للفتيات الأرميات من منطقة بورصة بالعمل في المصانع، كما لعب العلماء المحليون في لننان ورجال الدين المسيحيون دوراً بارزاً في تشحيع الفتيات المحليات على العمل تحت إمرة مشرفات أجنبيات في مصانع عزل الحرير التي يملكها أجانب(١). كما قام مالكو مصانع بورصة باستمالة العاملات بتقديم المغريات الأكثر دنيوية لهن فعرضوا عليهن أجوراً عالية. وكانت عاملة العزل في منتصف الخمسيات من ذلك القرن تتقاضي حمسة أضعاف ما تحتاجه لشراء قوتها اليومي. إلا أن الأجور سرعان ما تناقصت، إذ تزايدت إمدادات اليد العاملة مع توفر الأتراك المدينيين من بورصة وفتيات القرية من المناطق المجاورة. وسرعال ما أصبحت عاملات الغزل من بين أقل عمال المصانع أجوراً في التصنيع العثماني. إن «أقل الأجور اليومية كانت تدفع في مصانع الحرير (والتبغ) حيث تعمل النسوة بشكل أساسي »(٩). وأسهمت النساء التركيات المتزوجات في المدينة ببعض اليد العاملة على الأقل. واستناداً إلى أحد المراقبين الأوروبيين في أواخر الستينات من ذلك القرن رفع العمل المأجور

من مكانة النساء في أعير أزواجهن، إذ كال يسهم في زيادة دحل الأسرة. كما أشار المراقب مستحسناً إلى أنه طالما واظبب النساء على العودة إلى جناح النساء بطاعة كاملة بعد عودتهن من العمل فإن العمل المأجور لم يجلب معه سوى المزايا للأسرة التركية العتمانية في بورصة (١٠) وسعى سماسرة بورصة للبحت عن إمدادات للأيدي العاملة من خارح المدينة ، فحشدوا فتيات صغيرات «للغاية » من المناطق الريفية المحيطة وأسكنوهن في مهاجع مبنية قرب المصانع. وصلت فتيات القرية اللواتي بدأن العمل كمتمرنات من عمر العشر سنوات، في قوافل للعمل في موسم العزل المكثف. وعندما يتهي الموسم فإن هذه الفتيات والشابات اللواتي اكتسبن سمعة محلية بسبب ما اقتينه من ملابس عصرية، كما فعلت الغزّالات اللبنانيات ، يقفلن عائدات إلى بيوتهن مع أجورهن «تقريباً » كاملة . وعندما يتزوحن فإنهن غالباً ما يتركن المصنع ولا يرجعن إليه إلا إذا ترملن (١١١). عير أننا لا معرف إلا القليل عن الوجهة التي يصرفن فيها أجورهن باستثناء مشترياتهن من الملابس ــ فنحن لا نعلم إن كانت الفتيات يحتفظن بالمال أم منحنه لأزواجهن أو أسلمنه لأهاليهن. ويشير ببأ سار من أيام الحمسينات في القرن التاسع عشر إلى أن هؤلاء النسوة التنابات ساهمن في إعالة أسرهى عير أنه لا يمكننا تعميم دلك. وهناك بعض السكوك الأخرى، إذ ليس من الواضح تماماً إن كان هناك تزايدٌ صرف في استحدام اليد العاملة من الإناث في صناعة النسيج أم محرد استمرارية ، بطريقة آلية ، لأنماط ومستويات ثابتة . كما أنه من عير المعروف إن كان هدا العمل يمثل دخول معظم الأسر مجال العمل المأجور أم أنه مجرد انتقال من أحد أشكال اكتساب الأجر إلى شكل آخر. ويتزامن ظهور عزل الحرير الآلي بدقة مع الانحطاط السريع لغزل القطن في منطقة بورصة حلال فترة ١٨٥٠ ، وقد يكون لتوفر أماكن عمل (مؤقتة) بأجور عالية في غزل الحرير يد طولي في تسريع انحطاط غزل القطن المحلى.

ويمكن تفسير الهيمنة الكبيرة لليد العاملة من الإناث في صناعة غزل الحرير العتانية بالرجوع إلى عوامل عدة. فالاقتصاد العتابي عموماً كان يفتقر إلى اليد العاملة وقد هيأ استحدام النساء للعمل حلاً لمسكلة مستعصية لأصحاب المصانع بإيجاد يد عاملة رخيصة. كا أن هده المصانع لم تكن تؤمن مصدراً معتمداً لدخل كامل بالنسبة للعاملين فيها. فبعد الازدهار الكبير في بناء المصانع أحذت الصناعة تعاني من فرط طاقة الإنتاج القصوى ولم تعد مصانع الغزل تستخدم إلا جزئياً. وفي الحمسيات والسنعينات والتسعينات من القرن التاسع عشر وكدلك في أوائل القرن العشرين لم تكن هذه المصانع تشتغل أكثر من ٢٠٠ يوم في السنة. وبهذا فإن مصانع الغزل هذه كانت تشغل عامليها بدوام جزئي يتناسب مع نظرة السنة.

المجتمع العثماني إلى عمل المرأة على أنه إضافي تكميلي. كما تناسبت هذه الفعالية بشكل مريح مع الوقت المطلوب لتربية دودة القز الملقاة على عاتق الأسر العثمانية. وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار ندرة اليد العاملة في المناطق المحيطة ببورصة مثلاً فإنه ليس من قبيل الصدفة المحضة أن توصل مربو شرائق الدودة إلى ابتداع طريقة لتغدية دودة الحرير تختصر الجهد المبذول بحوالي ، ٧٪ إذا ما قورنت بالطريقة المتبعة في فرسا وإيطاليا. كما كان الدوام الجزئي في المصانع متساوقاً مع متطلبات الزراعة ومهمات العمل المنزلي المترتبة على العاملات. ولم يتوصل غزل الحرير الآلي حين تطور في الأراضي العثمانية ، إلى التدخل في تقسيم العمل المتعارف عليه من قبل ضمن المنازل إلا في حدود دنيا سواء في الريف أو في المدينة. أما بالنسبة لصاحب المصنع فإن ترتيبات العمل هذه لم يكن لها سوى سيئة واحدة على المدى البعيد. فحلال الفترة الزمنية كلها كانت معظم المصانع تشتغل دون الحد الأدني لطاقتها الإنتاجية بكثير مع أنه كان بإمكانها أن تغزل وتحقق الأرباح على مدى السنة كلها (١٢).

لعبت الفتيات والنساء دوراً هاماً في ثلاثة مجالات من إنتاج الأقمسة. إذ كن يغزلن الخيوط ويسمجن القماش في المنزل للاستخدام الشخصي لأفراد الأُسرة ، وكن ينتجن أيضاً في منازلهن ما يباع للسوق ، كما كن يكدحن في المتناغل بعيداً عن مواقع بيوته (١٣) . وحتى حلول الربع الثاني من القرن التاسع عشر كانت نسبة عالية من اليد العاملة من الإناث في مجال إنتاج الأنسجة يشتغلن بالغزل إما بدولات المعزل أو بفلكة المغزل. بيد أن استيراد الخيوط القطنية المغزولة في المصانع الأوروبية ارتفع بحدة لا تصدق مؤتراً في مكانة المرأة العثمانية الاقتصادية والاجتماعية. إذ ارتفع الاستيراد العتماني السنوي للخيوط القطنية، والذي لم يبلغ سوى ١٥٠ طناً في أوائل العشرينات من ذلك القرن، إلى ما يقرب الـ ٧٥٥٠ طناً في السبعينات. ولا شك أن الأثر الذي خلفته هده الريادة اختلف إلى حدٍ كبير تبعاً لكون النساء يعزلن أساساً للبيع في السوق أم للاستخدام المنزلي. فاستيراد الخيط الأجنبي كان يعمى بالنسبة للغزالات اللواتي يتاجرن بما ينتجن خسارة عملهن في مجال الغزل على المدى البعيد، أما على المدى القصير فكانت هذه الزيادة تعبى تناقصاً في الأجور إذ اضطرت العاملات لقبول أجور أقل ليتمكن من مافسة المتوج الرخيص المتين المستورد. وكان غزل القطن التجاري محظوراً على النساء وقد أسهم استحدام الخيط المستورد في سحب العاملات من أماكنهن في المتناغل. ولو لم تحظ هاته النسوة العاطلات عن العمل بإيجاد عمل مأجور في نسج الأقمشة من الخيوط المستوردة ، لربما أصبحت القوة العاملة أكثر تجانساً من حيث جنس العاملين على مدى الزمن أي لأصبحت محصورة في الذكور فقط. إلا أن هدا

الافتراض الأخير لا يخلو من احتمالات الشك. فقد كانت إحدى النزعات السائدة في التصنيع العتمالي في القرن التاسع عشر التحول من العمل النقابي إلى العمل حارج النقابات مصحوباً دون شك بزيادة أهمية اليد العاملة من الإنات في الإنتاج الإجمالي للأقمشة القطنية وغيرها من الأنسحة. وإذا ما كان لازدياد استيراد الخيوط تأثير سلمي أو مزدوج على غزالات الخيوط التجارية فإن تأثيره على النساء اللواتي يغزلنه للاستخدام المنزلي كان مؤكداً وأكثر إيجابية. فالغزل اليدوي للخيوط التي تحتاجها ملابس الأسرة العثانية العادية كال يستهلك الكثير من الوقت ويقدر بحوالي واحد على اتنى عشر من محموع مسوج عمل المرأة بأكمله (١٤). وبدأ هذا التقسيم للعمل المنزلي بالتبدل في الربع الثاني من القرن التاسع عشر عمدما أخذت واردات الخيوط الأوروبية المصنعة آلياً بالتدفق على الامبراطورية العتانية. ولا بد أن شراء الخيوط المستوردة قد اجتدب الغزالات اليدويات اللواتي انعتقن بهدا من مهمة بطيئة تستهلك وقتاً ولا تدر رمحاً. وفيما بين ١٨٢٠ و ١٨٧٠ أعتقت واردات الخيوط حوالي ٠٠٠٠٠ امرأة عثمانية (أحصين على أساس ما يعادلهن من دوي الأعمال بدوام كامل) من عبء غزل القطن الذي لم يكن يعود عليهن بربح يذكر (١٥٠). إن تحرر هؤلاء النساء العكس بوضوح وحدة على تقسيم العمل المنزلي عبر خليط من توفر وقت أكبر للترويح عن النفس وإنتاج أكثر من الأقمشة لاستهلاك الأسرة وإنتاح متزايد من السلع الزراعية والأقمشة المعدة للبيع لشراء ما يلزم من الحيوط بثمنها.

وعلى الرعم من كل تلك المزايا، بقي العديد من النساء العثمانيات ملرمات سيجة الفقر بغزل خيوط القطن في المنزل للاستهلاك المحلي وللبيع معاً. وبما أن العديد من الأسر لم تقم بتقدير قيمة الوقت المستهلك في الغزل بما يعادله من المال، تمكنت الحيوط المغزولة في المنزل من المضاربة على الخيوط الأوروبية بأسعارها الأكثر تهاوداً. وعلى الرعم من أنها لم تكن بالضرورة تضاهي نظيرتها الأوروبية جودة، كان من الممكن استخدامها لصناعة ملابس أقل نوعية. وفي الحين الذي استمر فيه سعر الخيوط المستوردة بالتدهور على مدى القرن كله كانت أرباح الغزالات اللواتي ينتجن للبيع في السوق آحذة في الانحدار. وفي شتاء عام المحات المغزالات اللواتي ينتجن للبيع في السوق آحذة في الانحدار. وفي شتاء عام المحاد الرجال في المدينة الدين يقومون بنسح قماش «البيز». وكانت هؤلاء السوة من الفقر، بحيت لم يتمكن من شراء القطن الحام لغزله ناهيك عن شراء الحيط المستورد. لذا كانت النسوة يجمعن القطن ويقطفه لقاء الاحتفاظ بنسبة صغيرة منه. كانت المرأة تغزل ستة أرطال من القطن خيوطاً وتستبدلها في المدينة بتسعة أرطال من القطن الخام. وكانت تعيد

الكرة مراراً وتكراراً إلى أن يصبح لديها فتلة من الخيوط كافية «فيقوم زوجها بنسجها قماشاً فيستخدم ما يلزم أسرته ويبيع الباقي »(١٦). واستمر الغزل اليدوي على الأقل خلال الستينات من القرن التاسع عشر في المناطق المحيطة بأرصروم وإقليم سيواس، حيث كان شائعاً حتى أواخر الثمانينات من ذلك القرن. «كل السلع التي كانت تصنع متل السجاد والأقمشة الصوفية الخشنة والجلود كان الأهالي يصعونها (وأغلبهم من النساء) في منازلهم.. وكانت تستخدم كميات كبيرة من الخيوط. إن جميع السلع الآن مصنعة بأيدي الناس (وأغلبهم من الساء) في المازل على أكثر دواليب الغزل بدائية »(١٧).

وفي أوائل القرن التاسع عشر وفي مركز تصيع الأقمسة الضخم في حلب كانت النساء اللواتي يعملن في المبازل يغزل سبوياً ما يقرب من ١٠٠، كيلو غرام من الخيوط القطنية المستخدمة في نسح الأقمسة الأكتر حسونة (١٠٠). وفي ماراس القريبة لم يكن غزل الجيوط «يعد مهمة بالمعنى الصحيح للكلمة». ومع دلك كانت النساء «في كل البيوت الفقيرة \_ أي في كل الأسر تقريباً ... يقمن حلال ساعات فراغهن بغزل المحدد معود الكلوعرام سنوياً من خيوط القطن » (١٩٠).

سيطرت الفتيات والنساء على القوة العاملة في غزل خيوط القطى والصوف في المصانع التي تعمل بقوة البحار والتي ظهرت في أواخر القرن التاسع عتر. وقد تركزت هذه المصانع في سالونيكا ومقدونيا الداخلية وكذلك في إزمير وأدنة واستبول. وكانت الفتيات الصغيرات يشكلن أغلبية اليد العاملة وكن متلهن مثل إخواتهن الأوروبيات والأمريكيات (وفي بورصة) لا يمكتن طويلاً حتى يكتسبن الخبرة والمهارة مما كان يتير حنق أصحاب المصانع (٢٠٠). فالفتيات اليهوديات متلاً في مصانع سالونيكا كن يعملن إلى أن يتزوجن، وكن يتزوجن أحياناً قبل أن يتحاوزن سن الحامسة عترة، أو حتى يجمعن من المال ما يكفي بائنتهن (٢٠١). وقد استخدم أحد المصابع في ضاحية يديكول قرب استنبول حوالي ٢٠٠ من السباء والأطفال لصنع ٢٠٠٠، ١٠٠ كبة من حيوط الغزل سنوياً. وفي إقليم أدنة جنوبي شرق الأناضول استخدم مصنع واحد فيه ٢٠٠٠ معرل ٢٠٠ من النساء والأطفال كابوا ينتجون سنوياً مليون كيلو عرام من الخيوط. واستحدم مصنع مجاور ٥٠٠ شخصاً كانوا عادةً من النساء والأطفال، يعملون اتبي عترة ساعة يومياً (٢٠١). وفي ١٨٨٠ استحدم أحد مصانع الغزل في ولاية سالونيكا الأوروبية حوالي ١٠٥٠ امرأة شابة و٥٠ رجلاً. وفي مدينة سالونيكا في ولاية سالونيكا القرن استحدمت المصانع حوالي ٨٥٠ فتاة تتراوح أعمارهن بين الثانية عشرة إلى الثامنة عشرة، و١٠٠ رجلاً وصبياً. وكان الرحال يتقاضون ضعفي أو ثلاثة عشرة إلى الثامنة عشرة، و١٠٠ رجلاً وصبياً. وكان الرحال يتقاضون ضعفي أو ثلاثة عشرة إلى الثامنة عشرة، و١٠٠ رجلاً وصبياً. وكان الرحال يتقاضون ضعفي أو ثلاثة

أضعاف الأحر الدي يتقاضاه الصبية في حين أن الأجر الدي تبدأ فيه الفتيات عملهن كان نصف ما يتقاضاه الصبية. وكان ٧٥٪ تقريباً من مجموع ٢٠٥٠ عامل في مصابع الغزل في مقدونيا من الإناث. وهن عادة فتيات صغيرات بعصهن لم يتحاوزن السادسة من عمرهن. وفي التسعينات من القرن التاسع عشر كانت هذه العاملات يعملن خمس عشرة ساعة يومياً في الصيف وعشر ساعات في الشتاء مع استراحة خمس وثلاثين دقيقة لتناول العداء ودون أي استراحة مخصصة للإفطار. وكانت الساء العاملات في مصانع الغزل الداحلية متل كارافيريا ويوستا يعايين من ظروف أقسى وأشد من متيلاتهن في سالونيكا. وفي سالونيكا في أوائل القرن العشرين أسهم مزيج من ازدهار صناعة التبغ التي كانت تنافس صناعة الغزل على اليد العاملة النادرة ومن الحركات العمالية النشطة في رفع الأحور في مصابع غزل القطن. (وكانت النساء كذلك يسيطرن على القوة العاملة في مصانع التنغ). إلا أن عمال مصابع الغزل في الداخل لم يكن أمامهم حيارات عديدة في كسب أجورهم (٢٣).

وبقي عمل النساء في نسح الأقمسة شائعاً خلال تلك الفترة ، واستمر طويلاً بعد أن احتفت صناعة الأقمسة المنزلية ، كما افترض الكثيرون ، من الأراضي العثمانية . وفي بورصة في الستينات من القرن التاسع عشر «وجد الفلاحون اقتصاداً فيما تسبجه النسوة في المنازل من ألبسة متينة تصلح للاستعمال اليومي » (٢٤) . وكذلك عملت النساء «الريفيات» في طرابزون في الرراعة وفي غزل الصوف لملابس أفراد الأسرة الخارحية (٢٥) . وفي ذلك الحين تقريباً . استحدم ما يقارب ٠٠٠ ر ١٢ نول يدوي في الولايات الأناضولية الشرقية في ديار بكر وأرضروم عدداً مماثلاً من الرحال بالإضافة إلى ٠٠٠ ر ٦ من الفتيان دون سن السادسة عشرة . وكان ثلثا عدد هذه الأنوال يستخدم لسج الأقمشة القطنية وكانوا يتواجدون في الريف لا في المدينة . ويحصل النساجون الريفيون على فتلات الخيوط من القرويات اللواتي يستلمن بدورهن وزناً مماثلاً من النسيج (٢٦) . ونحن لا نعلم الآن شيئاً يذكر عن إسهام الساجين الريفيين في دحل الأسرة العام ، وما نعرفه فقط هو أن أفراداً آخرين من الأسرة كانوا يقومون بشؤون دحل الأسرة العام ، وما نعرفه فقط هو أن أفراداً آخرين من الأسرة كانوا يقومون بشؤون الدكور يؤمنون معظم الدخل النقدي للأسرة في حين تكسب الزوجة حوالي (١/٧) سبع المخمو و (١/٧) سبع المخمود و (١/٢) سبع المحمود) .

وفي نهاية القرن ، كانت «كل أسرة تقريباً » في آسيا الصغرى ما تزال تملك نولاً يدوياً . «كان بإمكانهم صناعة ملابسهم الخاصة في حين يعجز الكثيرون عن كسب ما يكفي من النقود لشراء الملابس الأجنبية »(٢٨) . هذا التشبث المتشدد بالأنوال حتى بعد حلول عصر

الاستيرادات العثمانية الهائلة من الملابس الأوروبية إنما يوحي لنا بالاستحابة المرنة للمنزل العثماني للتعيرات المحتملة في فرص السوق. وفي السنوات التي يكثر فيها الطلب على المنتجات الزراعية قد تجد الأنوال نفسها مهملة مسية، أما في أزمنة المجاعات أو لشح الطلب على السلع الزراعية تعود صناعة الألبسة لأفراد الأسرة أو للبيع في الأسواق إلى الحياة من حديد. وقد استحدمت النساء في ولاية سيواس في التسعينات من ذلك القرن الخيوط البيطانية وكذلك المغزولة محلياً لنسح قماش حشر لسراويل الرحال وللألبسة الأخرى. وكانت هده العاملات يشتغلن على ما يقرب من ١٠٠٠، نول لي الإقليم. وفي منطقة (كازا) في داواس في إقليم آيدين استخدم حوالي ١٨٥ نولاً لسبح أنواع محتلفة من الأقمشة القطنية والكتانية بفرض بيعها. وكانت الفتيات والنساء يشغل ما يربو على ثلاثة أرباع هذا العدد (٢٩٠). وفي الولاية ككل سبح حوالي ٢٠٠٠، نول يدوي قماشاً مقلماً للاستهلاك المنزلي وللبيع معامرة. وقد انهمكت هذه المنازل في الآن نفسه في الزراعة وفي التصنيع بغية بيعه في وزيادة العمل المنزلي تبعاً للمحصول الرراعي، وهذا مثل آخر من أمثلة الحسار وويادة العمل المنزلي تبعاً لفرص الدخل ومتطلباته، فمن الزراعة إلى التصنيع والعودة تانية وهكذا دواليك. وخلال السبعينات من القرن التاسع عشر كان الحرفيون الريفيون الذين يصنعون السلع لبيعها لجيرانهم يكسبون ثلثي دخلهم من الزراعة وثلثه من أعمالهم الحرفيون المنون الذين الحرفيون المنون الدفرة (٢١).

وكا تبين لنا تلك الأمثلة فإن مساهمة الساء في القوة العاملة المصعة التي تتقاضى أجراً كانت ضحية لأحور زهيدة للغاية. وفي أواخر القرن التاسع عسر خلق استيراد الخيوط أماكن عمل جديدة للساء في معطقة استنبول. واستخدمت هؤلاء النسوة اللواتي يعملن في منازلهن في مهيتهن الجديدة الخيوط الأحنبية لحياكة الدانتيلات الكروسيه (المخرمات المحوكة على منازة) من أجل تصديرها متقاضيات أجراً عن القطعة الواحدة، وكانت الأحور متدبية للعاية بالمقاييس العثمانية آنداك، حوالي ٥ ر ١ قرشاً يومياً. وعلى المنوال نفسه أتاح عمل الإناث المتدني الأجور والذي لا يتجاوز ٥ ر ١ قرشاً يومياً للأنسجة العثمانية المرسوم عليها يدوياً بأن تبقى منافسة ناجحة للأقمشة المطبوعة آلياً في المصابع الأوروبية (٣٢). إن دلالة متل هذه الأجور يمكن شرحها إدا ما افترضا أن أسرة مؤلفة من ستة أشحاص كان بإمكانها شراء كل ما تحتاحه من خبز يومها. إد تحتاج عائلة من دلك العدد من الأفراد في حوالي عام شراء كل ما يقرب من ٣٥ إلى ٤٠ قرشاً في الأسبوع لشراء الحد الأدنى وحسب مما تحتاجه من الخبز، دون أن بدخل في الحساب المال اللازم لشراء المواد الغذائية الأخرى

ومتطلبات السكن والملابس. وتكسب حائكة الدانتيل أو من يرسم يدوياً على القماش معدل ٢٠٪ مما تحتاحه الأسرة من قوتها من الحبز وحده. وبكلمة أخرى فإن أجور كل امرأة كانت ترودها بالخبز الذي تحتاجه لتبقى على قيد الحياة ، بالإضافة إلى جرء بسيط للغاية من الخبز الذي يحتاجه فرد واحد آخر من أفراد الأسرة .

تبين لنا صباعة الأحذية في استنبول ، بالإضافة إلى غزل الحرير في بورصة ، أن الأجور المتدنية لم تكن مقتصرة على الصناعات المنزلية ، كا ترودنا بلمحة غير مباشرة عن تقسيم العمل المنزلي . ففي نهاية القرن كان عدد الرجال والنساء العاملين معاً في ورشات صباعة الأحذية يقارب الحمسين شحصاً . وكان الرجال العاملون على آلات الخياطة يصنعون نصف أحذية ويتقاضون ٢٥ ر ١ قرشاً يومياً . وإذا ما أحذنا عائلة مدينية وسطية من خمسة أفراد نجد أنه إذا ما عمل الرجل سبعة أيام أسنوعياً يمكنه أن يكسب ٢٥٪ مما تحتاحه أسرته أسبوعياً من الحبز . أما زوجة عامل الخياطة إدا عملت في الدكان فستقوم عالباً بإنهاء العرى للأزرار أو تخيط الأزرار ، إلا أنها ستكسب إن عملت هي أيضاً سبعة أيام في الأسبوع حوالي ١٠ إلى ٥١٪ من المال اللازم لشراء ما تحتاجه الأسرة من الخبز . أما عمل الأطفال الذي كان شائعاً حداً في الصباعة العثمانية في القرن التاسع عشر ، فقد كان دون شك ضرورياً للحصول على حاحات الأسرة الإعاشية في حدودها الديبا (٣٣) .

كما ساهمت النساء مساهمة فعالة في صناعة الموهير الشهيرة في أنقرة ، وهي مساهمة يعود تاريخها إلى أواسط القرن الثامن عشر حينها كانت النساء يغزلن الأصناف الأقل جودة . وربما عاد تاريخها إلى أبكر من ذلك . وفي الثلاتينات من القرن التاسع عشر والأربعينات منه قامت نقابة بسج الموهير التي كانت تناضل ضد المافسة الأوروبية بتنفيذ ما روجت له على أنه ابتكار جديد في عالم هذه الصناعة . ففي السابق كان شيخ النقابة يشتري الموهير الخام بأسعار محددة ويعطيها للغزالين (من النساء والرجال معاً) . أما الآن فقد أبرمت النقابة عقوداً مع «الساء الفقيرات» اللواتي اشترين الموهير في الأسواق المحلية وغزلنه ثم قمن ببيعه للنقابة لقاء السعر الذي يطلنه . وبما أن النقابة كانت تسعى جاهدة لمنافسة الأسعار الرخيصة للمنتجين الأوروبيين أخذت النساء تكمل بدلاً من أن تحل محل الطريقة السابقة للحصول على الخيوط (٤٣) . وهكذا برزت للوجود قوة عمل من الإناث لها حريتها إلى جانب نقابة الغزل من الأكور ، وهو نمط موجود أيضاً في صناعة حرير بورصة وكذلك في صناعة المفروشات من الأحدية في استبول وإنتاج الأنسجة في حلب . وكذلك الأمر في منطقة جبال البلقان والمحدية في استبول وإنتاج الأنسجة في حلب . وكذلك الأمر في منطقة جبال البلقان

الجنوبية ، حيت ينتمي الرحال صانعو حبال الأشرعة إلى نقابة في حين أن النساء اللواتي يغزلن الخيوط الصوفية لهم لا ينتمين إلى أية نقابة (٣٠) .

وتقدم صناعة السحاد متالاً حساً لكيفية توريع العمل حسب الجنس في صناعة محددة إذ يختلف ويتموع حسب المنطقة. ويدل هذا الاحتلاف على غياب نظام قيمة موحد في المترق الأوسط أو الإسلام فيما يتعلق بإسهام المرأة في القوة العاملة. وقد اردهرت صماعة السجاد عموماً في الشرق الأوسط خلال العقد الأحير من القرن التاسع عسر. ففي غرب الأماضول ووسطها متلاً قام الإنتاج المتصاعد باطراد بعد ١٨٥٠ باستخدام حوالي . . . ر . . . تسخص إلى حين حلول الحرب العالمية الأولى ، معظمهم من الفتيات والنساء . وفي مناطق معينة من الأناضول استركت النساء عبر التاريخ في جميع مراحل صناعة السجاد، أي في غرل خيوط الصوف وصبغها وحياكة البسط. ولدينا هذا السرد من سيواس عام ١٨٨٨ . « إن الصباعة والغزل والنسيج جميعها تتم سوية ، وتنهمك النساء في كل أسرة بالعمل فينجرن كل مايتعلق بعزل الخيوط يدوياً وصبغها بأصباغ ساتية تم نسجها وإتمام حياكة السجادة » (٣٦). وفي متل هذه الحالات كانت المرأة تقوم بمفردها بأعباء كل تلك الخطوات التي تستارمها صباعة السحادة . أما في المناطق الأخرى فيشيع تقسيم العمل ويتناسب ذلك على ما يبدو مع اشتراك المطقة في إنتاج السجاد للتحارة. ففي أواحر القرن التاسع عشر متلاً ، كان الرجال في مركز أوساك الإنتاجي الضخم يغسلون الصوف ويبيضونه ثم تغزله النساء حيوطاً. وتغير هدا التقسيم في العمل في العقود الثلاثة الأخيرة من القرن التاسع عشر حين تضاعف إنتاج البسط تلاث مرات في حين تضاعف عدد الأنوال الناسجة للسجاد مرتين فقط. ولتتمكن الأسر من إنجاز المهمة الموكلة إليها أعادت ترتيب حياتها بحيث يمكن للنساء قضاء وقت أطول على الأبوال: ولحقبة قصيرة من الزمن في أواحر التسعينات من ذلك القرن استلم الرجال مهمة غزل خيوط الصوف. ثم ببيت مصانع الغزل التي تعمل بقوة البخار في المدن. وشبيه بدلك ما حدث في إحدى مناطق إيران الحديثة عندما ارتفعت قيمة البسط المشغولة يدوياً والتي تحوكها النساء، أخذ الرجال يقومون بالمهمات التي كانت تعهد إلى النساء عادةً مثل جلب الماء وحمل الجرار . ( في هذه الحالة لم تحدث نقلة عقائدية في أدوار الجسين)(٣٧). وفي أوساك تغير تقسيم العمل بطرق أخرى أيضاً: قيام النساء في أوائل القرن التاسع عشر بمهمة صبغ الخيوط أعقبه تولي الرجال هذا العمل في الثمانينات من هذا القرن . عير أن تقسيمات مختلفة للعمل سادت في مركز التصدير المهم في «قوله» المجاورة إذ استمرت المرأة هناك بصباغة الخيوط حتى نهاية القرن، وكان الرجال والنساء معاً يحيكون

السجاد التجاري في كل من كورديس وقوله . أما في إيران أيام القاجاريين خلال الفترة نفسها فلم يكن رحال القبائل يحيكون السجاد ، بل كان دلك عمل النساء وحدهن . إلا أنه في بعض المناطق الأخرى في إيران في الحقبة نفسها لعب الرحال دوراً فعالاً في الصناعة . ففي متسهد والمراكز المدينية الرئيسية الأخرى عمل الذكور بانتظام كحاكة للبسط ، وفي المدن الأحرى كتبريز كانوا يعملون جنباً إلى حنب مع النساء على الأنوال ذاتها . ولكن في المدن الإيرانية الأحرى مثل كرمان كانت نساء يقمى بالعمل منفردات (٢٨) .

وتوضح هذه الأمثلة غياب أي بموذح قطعي لتقسيم العمل تبعاً للجنس في التصبيع في السرق الأوسط خلال القرن التاسع عشر ، وذلك على الأقل في صناعة السجاد . فالرجال والنساء العثمانيون (وكذلك القاجاريون) كانوا يتبادلون الأدوار الإنتاجية بيسر ومرونة للحفاظ على موارد رزقهم كأسرة . ويعكس وجود الحائكين الذكور والإناث في قوله وكورديس وعدة مدن أخرى في إيران القاجارية استراك الجنسين في أعمال الترق الأوسط التي أشيع عها بأنها حكر على الساء فقط . كما تبين هذه الأمثلة الأناضولية والإيرانية بأن التقسيم لم يكن يتسم بالسيطرة الذكورية على هده النشاطات التي ارتبطت بشكل وثيق بالإنتاح التسويقي . ففي مراكز الإنتاج التجارية النشطة كان الرجال والنساء يحيكون البسط سواء بسواء . إن تواجد الرجال والنساء من العاملين في حوانيت صناعة الأحذية في استنبول يشي بنمط متساهل وأكثر سياطة في العلاقات بين الجنسين عما تسمح به القوالب التقليدية لمثل هذه العلاقات . ففي متل هذه المواقف تختفي الحواجز الصارمة المتشددة المفترض وجودها بين الجنسين وفي تقسيم العمل تبعاً للجنس . أي أن افتراصاتنا حول متل هذه التقسيمات ليس لها نصيب من تقسيم العمل تبعاً للجنس . أي أن افتراصاتنا حول متل هذه التقسيمات ليس لها نصيب من الصحة ، على الأقل في بعض الأحيان .

بيد أن أماط اشتراك الجنسين في مهمات صناعة السجاد في أوساك وغيرها من مراكز الإنتاج التي تسحو منحى تجارياً مند زمن طويل لم تكن أماطاً عالميةً في الصباعة. إد في الوقت الذي تزايد فيه الطلب الغربي على السجاد قام تجار إزمير واستنبول بإنشاء ورشات جديدة في أقاليم عديدة. وكذلك قام تاجر أوروبي بتأسيس مركز حياكة جديد عام ١٩١٢ في مدينة همدان الإيرانية. وكانت الحياكة بأيدي الفتيات والنساء فقط في هده الورشات حيث كن يعملن بعيداً عن منازلهن، الأمر الذي لم يكن وارداً في المراكز التقليدية السابقة (٣٩). وهكدا وفي نهاية القرن التاسع عشر كانت عشرات الآلاف من الفتيات والنساء بعمل خارح منارلهن للمرة الأولى. ونحن لا نملك هنا أية معلومات عن التغيرات

179

المترتبة على ذلك في مكانة العاملات ضمن الأسرة أو في تقسيم مهمات العمل المزلي والزراعي ضمن المنزل.

ولا نعلم شيئاً عن أسباب إقصاء الحائكين الذكور عن الورشات المقامة في أواخر القرن التاسع عشر في الأناضول (وهمدان). وليس هناك ما يقطع الشك باليقين فيما إذا كان ذلك ناجماً عن قرارات اتخذتها الأسرة نفسها أم ارتآها التحار الأوروبيون الذين نظموا هذه الورشات. وتمدنا صناعة السجاد المعاصرة في أواخر القرن العشرين بمؤسرات لها دلالتها في ذلك السياق. فإحدى المؤسسات الصخمة التي تقوم الآن بتنظيم الحياكة اليدوية للسجاد في الترق الأوسط والأقصى تستحدم الحائكات في موقع والحائكين في موقع آحر، ومن ثم الحائكات في موقع ثالث. والجنس بالنسبة لهذه المؤسسة هو أمر لا تأحذه بعين الاعتبار، ومن الواضح أن المؤسسة أقلمت احتياحاتها مع الممارسات المحلية السائدة التي جعلت العاملين من كلا الجنسين متوفرين لحياكة البسط.

إن اليمو الذي طرأ في القرن التاسع عشر على تلاث من أهم الصناعات التصديرية وهي غزل الحرير وحياكة المخرمات (الدانتيل) وصباعة السحاد، ازدهر وانتعش نتيجة للطلب الأوروبي، وكانت دعائمه وأسباب استمراريته \_ كما ينبغي أن نكرر هنا \_ مستندة إلى اليد العاملة التي كان أغلها من الإناث والتي كانت تتلقى أجوراً زهيدة.

وفي صناعة السيج عموماً ، كان الرجال فيما سبق يشكلون الأغلبية العظمى من الحاكة المقابيين المدينيين . ومع تعاظم المافسة الأوروبية استمر هؤلاء الرحال بالحياكة ولكن نأجور أقل فأقل ، مسهمين بذلك بدحل أدبي نسبياً في دخل الأسرة ككل من خلال مهماتهم التصنيعية . وكانت اليد العاملة من الإناث هي المسيطرة في العديد من الصناعات التي كانت إما حديثة العهد أو آخدة بالتوسع أو تلك المتأقلمة بسجاح مع الشروط المتغيرة . وهذا ينطبق على الخيوط المغزولة يدويا والمنتجة في المنزل وكذلك على الخيوط المغزولة آليا المصنعة في المعامل وعلى إنتاج السجاد والمخرمات والحرير الخام وأيضاً حياكة الكتان والحرير في بعض المناطق . وأدى استيراد الحيوط الأحبية بدوره إلى انعتاق العديد من النساء والحرير في بعض المناطق . وأدى استيراد الحيوط الأحبية بدوره إلى انعتاق العديد من النساء من مهمات العزل وأتاح لهن حرية استحدام هذا الوقت المكتسب في أشكال من الفعاليات التصيعية تدر ربحاً أكبر . غير أن الرحال والساء معاً استمروا في الحياكة سواء للتسويق أو الحتاجةم الخاصة .

وتساند الأوضاع التي تقصيناها هنا على ما يبدو عدداً من النتائج المتعلقة بالساء العثمانيات والمنازل والصناعات. فقد لعبت النساء والفتيات العثمانيات أولاً وكما ظهر واضحاً

من عرضنا السابق. دوراً متمماً تكاملياً في مجال تصبيع السبيج في الامراطورية العتمانية سواء في المزل أو في الورشات. وعمل العديد مهن خارج المزل سواء أكن مسلمات أو مسيحيات أو يهوديات. ويعير هذا دون شك من نطرتنا إلى الحياة اليومية في ظل الامبراطورية العثمانية. ولكن ألا يعر دلك أيضاً عن مسألة التصنيع محد داتها؟ فأغلب الفعاليات التي دار الحديث عها هما جرت في ورشات صعيرة وفي المنازل لا في مصانع آلية. ولكسا باقتفاء خطا عمل المرأة إلى منزلها، اكتشفا عالماً من النشاط التصنيعي الدي تضيع آثاره عندما يىصى التركيز على المصانع. وفي الوقت ذاته نحن إذ يتتبع التزايد (الظاهري) لعمل المرأة خارح المنزل إنما مدرك بوصوح أكبر الحجم الهائل للتعبرات التي شهدها القرن التاسع عسر . وقد احنل عمل المرأة أسفل درجة في سلم الأجور ، إذ كانت تتقاصى شذرات مما يتقاضاه بطيرها الرجل، ولم يكل ذلك وليد الصدفة المحصة فالأحور الرهيدة التي كانت تتقاضاها المرأة تدفعنا إلى الاستنتاج بأن عملها لم يكن يعتبر سوى عمل تكميلي لا علاقة له بالحرفية . إلا أن هذا العمل كان أساسياً دون شك لاستمرارية صناعات النسيج العثانية في القرن التاسع عشر حين كانت الأسعار والنفقات تتدهور دون توقف. وقد تكون طلبات الأسواق الغربية قد أسهمت في تعزير الأهمية الاقتصادية للأفراد الإنات في المنازل العثمانية العاملات في التصييع. وأحيراً فقد أطهر العديد من المازل العتمانية إبان القرن التاسع عشر مرونة كبيرة في مسألة تقسيم العمل تبعاً للجنس.

إن النتائج التي حلصنا إليها في هذا الفصل قد عزرت في نواح عديدة بالبحت الأتوغرافي في الشرق الأوسط المعاصر . وقد أظهر عدد من الدراسات الحديثة بشكل لا مراء فيه الأهمية الحيوية لعمل المرأة في الاستمرارية الاقتصادية للمنزل القروي التركي المعاصر وبهدا نجده يقيم أواصر عاية في الأهمية مع الماصي العتاني . إلا أن العديد من هذه الدراسات لم يعتر على أتر لتقسيم العمل تبعاً للجس والدي كان شائعاً في القرن التاسع عشر . إد يبين أحد المحوت الذي تركز على قرى في منطقة قونية في الأناضول المركزية متلاً ، أنه لم يعد لتقاسم العمل وجود في يومنا هذا . ويعتقد هؤلاء الباحتون عموماً بأن المهمات محددة بشكل قاطع بمهمات حاصة بالرحال وأخرى بالنساء . وقد لاحظوا أيضاً أن النساء اضطلعي بمسؤوليات تصبيعية جديدة ، فالرحال لم يسمحوا لهن بالعمل مجهد أكبر ولساعات أطول من قبل فحسب ، بل لقد رفصوا أيضاً القيام بأية مهمات إصافية في المنزل . كما لم يجد هؤلاء الماحثون تعاطماً في سلطة أو مكانة المرأة صمن المنزل نتيحة لارتفاع أجور عمل المرأة التركية المعاصرة (١٠٠) . إلا أن هذه النتائح تتعارض تعارضاً مطلقاً مع ما توصل إليه باحث آخر

يدرس شؤون صانعي السجاد في موقع قرب آيفاليك في الأماضول الغربية. إذ انخرط هؤلاء العمال في إنتاج السحاد منذ عهد قريب حداً كجزء من الجهود التي قامت بها جامعة تركية للحفاظ على استخدام الأصباغ الطبيعية في الصناعة. فالرجال والنساء أخذوا نتبادل مهمات تصنيع السجاد وشؤون تدبير المنزل بمروبة وسهولة. وبهذا يمكن الاستنتاج بأن الأماكن التي تقترب مواقعها بعضها من بعض قد تختلف اختلافاً جذرياً في تقسيم العمل تبعاً للجنس. وقد ينحصر الاختلاف مكل بساطة في مسألة التنوع حسب الموقع وهي طاهرة تتكرر كثيراً في البحث المعروض هنا. أو لربما كانت الايديولوجية هي المسؤولة عن قولبة ما يلاحظه الباحثون في مواقع العمل والمنازل المعاصرة. أي أن الماحتين يحدون ما يبحثون عنه سواء أكان تقاسم العمل أو تقسيم مهمات العمل تبعاً للجنس.

ويبقى دور الماضي التاريخي في تحويل مكانة المرأة المعاصرة العاملة في الصناعة ، غائماً يفتقر إلى التحديد. هل هناك تقاسم أكبر أم أقل بين الجنسين لمهمات الصناعة في الشرق الأوسط في الثمانينات من هذا القرن مما كانت عليه في القرن التاسع عشر ؟ والسؤال المطروح تصعب الإحابة عليه إذا استخدمنا المصادر التاريخية . فمادا كان تأثير ازدهار الصناعة في القرن التاسع عشر بغية التسويق ، على مكانة النساء في الشرق الأوسط ممن يعملن لقاء أجر وعلى علاقاتهن الأسرية ؟ هل أدى إلى إشعال فتيلة رد فعل اجتماعي فكان أن قام الرجال بخطوة شرسة وضيقوا الجناق الاجتماعي على النساء اللواتي كانت أهميتهن الاقتصادية في ازدياد مطرد ؟ إن علينا أن نتوقع حدوث تغيرات أساسية في دور ومكانة أولئك النسوة العاملات في الصناعة ، مع مرور الزمن . وعلى أي حال فإن الطبقات الشعبية خلال الثمانينات من القرن العشرين قامت بفرض الحجاب على المرأة وعزلها أكثر بكثير مما فعلت في السابق ، ولكن يبقى التساؤل مطروحاً عما إذا كانت متل هذه النزعات ستفضي إلى تقسيمات للعمل تبعاً للجنس أشد صرامة وتشدداً أم لا .





David Urquhart «Turkey and its Resources» (London Sausders and Otley, 1833). 47-51.24. انظر

۲ ــ انظر

Halil Inalcik, «Osmanlı Pamuklu Pazarı, Hındıstan ve İnglitere Pazar rekabetinde emek maliyetinin rolu», Middle East Technical Unversity Studies in Development 1979-80, Special issue, 1-65, Public Record Office (London), Foreign Office (hereafter FO) 78, Various reports by Braut at Trabzon in the 1830s.

 حلال تلك الفترة ارداد التعداد السكاني معدل سبوي يبلع ٨٠٠٪، إلا أن أراضي الدولة تقلصت باستمرار انظر كتاب تشارلر عيساوي:

Charles Issawi (ed.), "The Economic History of Turkey" 1800-1914 (Chicago: University of Chicago Press, 1980), II.

: \_\_\_ انظ

Justin McCarthy, «Age, Family and Migration in the Black Sea Provinces of the Ottoman Empire», International Journal of Middle East Studies 10 (1979) 309-23,

McCarthy, «Muslims and Minorities. The Population of Anatolia and the End of the Empire (New York. New York University Press, 1983), 110-11; Fo, Further Reports from her Majesty's Diplomatic and Consular Agents Abroad Respecting the Condition of the Industrial Classes and Purchasing Power of Money in Foreign Countries (London Harrison and Sons, 1871)

ہ ـــ انظر

Alan Duben, «Turkish Families and Households in Historical Perspective», Journal of Family History 10, (Spring 1985). 75-97, Duben «Muslim Households in Late Ottoman Istanbul» (Unpublished paper, 1986),

وانطر

Judith Tucker, «Marriage and Family in Nablus, 1720-1856 Toward a History of Arab Marriage, Journal of Family History 13, no.2 (1988); 165-79; Tucker in Nikki R Keddie and Beth Baron (eds.) women in Middle Eastern History (New Haven Yale University Press, 1991).

٦ ــــ انظر

Halil Inalcık, «Bursa», Encyclopaedia of Islam, 2ed (Leiden, E. J. Brill (1960) 1: 1333-36; Hatt-ı humayun no 16757, 1225/1810, Basbakanlık Arsıvı (hereafter BBA)

٧ \_\_ ابط

Consular Reports of the United States, Department of State, National Archives, Washington D C

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

(hereafter CRUS), Reel T19 4R no 2, Schwaabe at Brousse 1 Oct 1847, Régis Delbeuf, «Une Excursion a Brousse et a Nicée (Istanbul, 1906) 140 note 1,142, 166-69; author's interview with Rana Akdis Akay at Bursa, June 1986:

انظر أيصاً الأحور والأسعار الملكورة في كتاب العيساوي Economic History» 44-45 and FO 78/905, Sandison at Bursa, 6 Aug 1852.

ولماقشة أطول ابط

Donald Quartaert «The Silk Industry of Bursa, 1880-1914» Collection Turcica III Contribution à L'histoire economique et sociale de L'Empire Ottoman (Paris Pecters 1983), 481-503

۸ ... انظر مقابلة Akay عام ١٩٨٦. وكذلك انظر:

Edward C Clark, «The Emergence of Textile Manufacturing Entrepreneurs in Turkey, 1804-1968» (Ph D diss, Princeton University, 1969), 34

وابطر

Roger Owen «The Silk-Reeling Industry of Mount Lebanon, (1840-1914)», in «The Ottoman Empire and the World Economy», ed. Huri Islamoglu-Iran (Cambridge: Cambridg University Press, 1987), 276-77.

٩ ـــ الكلام مقتطف من ترجمة لكتاب .

A Gunduz Okçun, «Osmanlı Sanayiı 1913, 1915 Yillari Sanayı ıstatıstıkı (Ankara: Ankara Universities Sosyal Bilimlez Fakulultèsi Yayınlari, 1970), 22,

ابظر أيضاً

CRUS, Reel T194R No 2 Schwaabe at Bursa 1 Oct. 1847.

Alexander Treshon Von Warberg, «Ein Sommer im Orient (Wien: C. Gerold's Sohn, 1869), 146 انظر الطر المادية ال

١١ ـــ انطر المصادر المدكورة في ملاحظة رقم ٥ أعلاه .

١٢ ـــ انظر المصادر المذكورة في ملاحظة رقم ٥ أعلاه . وأيصاً انظر

Hudavendigār Vilayeti Salnamesi (hereafter VS) 1324/1906, 278; CRUS, reel T194, FO 195/299. Sandison at Bursa, 24 May 1851, 195 /393, Sandison at Bursa, 13 Aug. 1855 انتقل قسم كبير من الصناعة حارح المدينة لتحقيص نفقات اليد العاملة ، ومع نداية القرن كان ٧٥٪ من استطاعة إنتاح المعامل متمركر في المدن والقرى حارج نورصة .

انطر

La revue commerciale de Levante: Bulletin de la Chambre de Commerce Française de Constantinople, 30 Nov 1909

١٣ إن الوثائق التي عدنا إليها من أجل هده الدراسة لم تكن في العالب ذات فائدة تذكر وفي بعض الأحيان
 كانت مصللة فيما يحص الهوية الجسية للقوة العاملة. وتشير المصادر المكتوبة باللعتين الإنكليزية والتركية

عادة إلى Worker أو Isci (عامل/عاملة) دون أي تفاصيل فيما حلا الإشارة إلى حس الشخص. أما المصادر المكتوبة باللعتين الفرنسية أو الألمانية فكانت تطلق على العمال عادة Ouvrier أو Arbeitr وتستحدم هده الصيغ المدكرة للإشارة أحياماً إلى العاملات كما أعلم من اطلاعي على مصادر أحرى

Urquhart, Turkey, 149-50. \_\_ ابط / ٤

ا صطر انظر ۱۵ Sevket Pamuk «The Decline and Resistance of ottoman Cotton Textiles, 1820-1913», Explorations in Economic History 23 (1986) 205-25

FO 195/459, Holmes at Diyarbakir, 14 April 1857 \_\_\_ ١٦

CRUS, 26 May 1887 \_\_\_ ۱۷

La revue, 31 Mar, 1904, Lettre de marache, 30 Mar 1904. ابطر ۱۹

۲۱ ــ انظر

A & P, 1893-94, 5581, Salonita for 1891-92 (Blunt, 30 Sept 1893).

۲۲ ــ انطر

Austria-Hungary, Berichte der K.U.K. osterr - Ung Konsularamtre über das Jahr 1901 (Vienna Handelsmuseum) (hereafter KK), 1901, vol 19,p1, and for 1902 and 1903; Ministère du Commerce, Rapports commerciaux des agents diplomatiques et Consulaires de France (Paris 1883-1914) (hereafter RCC), No. 109 (Mersin for 1892); Berichte, 1, Heft 9, 20 Aug, 1907.

RCC, no. 76, reel 33, Salonique for 1900, reel 35, Salonique for 1902; Bulletin du Comité de l'Asie Française, Salonique, 25 Juillet 1883

ابطر أيصاً

AAP, 1893-94, 97 5581, Salonica for 1891-92 (Blunt, 30 sept. 1893), 1908, 7253, 17, Salonica for 1907, 7472, 103, Salonica for 1910; Berichte XIX, Heft 6, 18 April 1913, and kk, 1905, vol. 2,p 6, Salonich

۲٤ ــ انظر

FO 195/774 Sandison at Bursa, 25 May 1864.

- م ك العطر . A & P, 1878-79, Biliotti at Trabzon for 1877-78.
  - FO, Further Reports, 797. الط ٢٦
  - ٢٧ \_\_ راحع المصدر السابق صفحة ٧٩٥.
- CRUS, reel T681, Jewett at Sivas, 30 June 1893. انظر ۲۸
  - VS (Aydın) 1307/1891 \_\_\_ ۲۹
    - ۳۰ ــ انظر

Berichte, Bd VII, Heft4, 19 Juli 1904, 300, CRUS, reel T681, Jewett at Sivas, 26 May 1893

- FO, Further Reports, 743 \_\_ الط T \
  - ۳۲ ــ ابطر

Berichte, Bd. VII, Heft4, 19 Juli, 1904, 274,301,306-8

ابط أبضاً

A & P, 1878-79, Biliotti at Trabzon for 1877-78.

Donald Quataert. «Limited Revolution. The Impact of the Anatolian Railway on Turkish Transport and the Provisioning of Istanbul, 1890-1908», «Business History Review 51, no.2 (1977): 139-60, Berichte, Bd VII, Heft4, 19 Juli 1904, 306-8. See, for example, VS (Adana) 1318/1402, S.188.

Cavdet Dktisat no 52, 6Za 1241/July 1862, No 31, 3B 1244 (January 1829, No. 694, 6Za 1244) June 1829, BBA; Mesail-i muhimme Ankara eyaletine dair No 2073, 1261/1845, BBA

سے انظر ۳۵ Nikolai Todorov. «The Balkan City, 1500-1900 (Seattle. University of Washington Press, 1983), 228;

Salaheddın Bey La Turquie à L'exposition Universelle 1867 (Paris: Hachette et Cie, 1867), 129; Michael R. Palairet. «The Decline of the Old Balkan Woolen Industries, c. 1870-1914, Vierteljahrschrift fur Sozial und Wirtschaftsgeschichte 70 (1983): 331-62

CRUS, reel T681. Jewett at Sivas, 22 July 1888 \_\_\_ ٣٦

۳۸ ـــ انظر

Usak il Yilligi (Istanbul, 1968), 269; A. Cecil Edwards, «The Persian Carpet A Survey of the Carpet-Making Industry of Persia (London G. Duckworth, 1953), 28, 59-60, 201.

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

إدا ما اتحهنا شرقاً أيصاً عد أنه في متصف القرن العشرين كان الرحال الهبود يعملون عالماً كحاتكين للسحاد التحاري

٣٩ \_ للاطلاع على دراسة أشمل لصباعة السيحاد انطر.

Donald Quataert «Machine Breaking and the Changing Carpet Industry of Western Anatolia 1860-1905» Journal of Social History 11 (Spring 1968): 473-89

وكدلك

Edwards, «Persian Carpet» 90-91.

٠٤ \_\_ ابط

Gunseli Berik, «From Enemy of the spoon» to Factory Women's Labor in the Carpet Weaving Industry in Rural Furkey (paper presented at the annual meeting of the Middle East Studies Association, New Orleans, La, 22-26 Nov (1985); Berik «Invisible Carpet Weavers Women's Income Contribution in Rural Turkey», Nilufer Isvan hayat, «Rural Household Production and the Sexual Division of Labor A research Framework».

وأيصا

E. Miné çinar «Disguised Employment-The case of Female Family labor in Agriculture and Small Scale-Manufacturing in developing countries; the case of Turkey»y (papers presented at the annual meeting of the Middle East Association, Boston, 20-23 Nov. 1986)

٤١ \_\_ ابطر

Josephine Powell «The Role of Women» (Paper Presented at the Symposium on Village life and Village rugs in modern Turkey, Georgetown Uni Washington D C. 1987 كما أن هناك اختلافاً كبيراً في الآراء بين المؤرجين الأوروبيين فيما يتصل مدور الحسين في التصيع الريفي راحع أيصاً أعمال كل من .

Gay Gullikson, Hans Medick and Jean Quataert.



## سعيد بيه ــ الحياة اليومية الأحد أبناء مدينة استنبول في بداية القرن العشرين

ب دومونت

ليس لدينا سوى معلومات متفرقة عن بيان سيرة سعيد بيه . ونحن لا نعرف متى ولد . ما نعرفه هو أن أباه حقى باشا كان وزير مخصصات نفقات السلطان (١) . ونعرف أيضاً أنه أكمل دراسته الثانوية في المعهد الملكي في سراي غالاطة وإنه كان يلم بالفرنسية إلماماً تاماً وفي بداية القرن العشرين كان عضواً في المجلس الأعلى للصحة في استنبول وكان يشعل منصب مترجم في القصر وكانت إحدى وظائفه نقل القصص البوليسية إلى التركية من أجل عبد الحميد الثاني . ونحن نعلم بأنه علم الفرنسية التحارية في مدرسة التحارة وأنه قام نتدريس فن الترجمة في سراي غالاطة كآخر سهم له في جعبته . هذه هي المؤشرات الوحيدة التي لدينا فيما يتعلق بحياته المهنية وكلها مؤكدة محقائق رودتنا بها الكتب السنوية الرسمية للإمبراطورية العثمانية (٢) . وعندما سُئِل أبناؤه وأحفاده لم يتمكنوا من إعطائنا أية تفاصيل إضافية .

ومع أننا لا نعرف عملياً أية معلومات عن الحطوط الأساسية لحياة هذا الرجل، إلا أنه من غرائب الصدف أن نعرف الكثير جداً عن الأحداث الكبيرة والصغيرة التي صاغت النسيج اليومي لحياته في السنوات الأولى من قرنبا الحاضر. وفي الحقيقة. احتفظت سلالة سعد بيه بستة تقاويم زرقاء نشرتها هاشيت موافقة للسنوات ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠٠، معصصة لدلك الغرض كل ما يعتبره ذا دلالة: وحبات تناولها في مطعم. نزهات على الأقدام، لقاءات مع الأصدقاء وساعات أمصاها في مكتبه ... إلخ. كما كتبت على عجل بفقاته اليومية المختلفة.

وهكذا فإن سعيد بيه يعطي السرد التالي للكيفية التي أمضي بها يوم الأربعاء من كانون

الثاني/يناير ١٩٠٢ متلاً: (في مدرسة التحارة. عندي زكام. العداء سيكون في كالبكشيلار باشي. إلى مديرية التربية. مع سرّي بيه وسلال بيه. محادتة مع شاننا حول مدرسة العلوم. ذهبت سيراً على الأقدام مع نيغارزاد فريدون بيه إلى مديرية الصحة. في الساعة ٣٠ ١١ في عالاطة مع عارف بيه والمستر زيترير. سيراً على الأقدام عبر جسر أونكابان. في الساعة الواحدة العودة إلى المنزل على حصان أجرة. الزوجة تعايي من أعصابها. خلال اليوم الزوجة دهبت مع سميراميس بالترام إلى بيوعلو).

تم تلا ذلك قائمة بالمفقات اليومية.

| مواصلات              | ٤ / قروش / |
|----------------------|------------|
| عداء                 | ٥          |
| للمرشد حليل آعا      | ۲.         |
| مشروبات              | ١٢         |
| قاموس فرنسي / تركي   | ٤.         |
| حلوى للأطفال         | ١.         |
| ىمقات مواصلات للروحة | ١٢         |
| دمية للأطفال         | ٤          |
| خبر                  | ٥          |

يبين هذا المتال المأخوذ بسكل عشوائي تماماً أن هده الوثيقة التي بين أيدينا ليست مدكرات سخصية أو نصاً يزهو بأية محاسن أدبية . إن كل ما أراد سعيد بيه فعله هو تسجيل يومي في مفكرته وبأسلوب أشبه بالبرقيات الأشياء المحتلفة التي تمر به . وهدفه ببساطة لا يتعدى أن يدكر نفسه بالمساغل التي استعرقت وقته . ولا تضم هذه المذكرة أي أطروحات فلسفية أو وصف زاه للأشخاص أو المجموعات الاجتماعية التي كان رجلها هدا في احتكاك دائم معها ، كما لم يرد أي تعليق على الأحداث السياسية التي ملأت أصداؤها الصفحات الأولى للجرائد . فتقاويم سعيد بيه لم تضم بين دفتيها سوى تعداد لا تكلف فيه للحقائق اليومية وكشف بالنفقات اليومية . ومع ذلك وعلى الرغم من اقتضاب هذه المذكرات ، فإنها اليومية أمن الشراء اليومي للخرز بما قيمته ٣ أو أربع قروش إلى ما أنفقه على إصلاحات في المنزل موهاً في حملة ما ذكره مما دفعه لتصليح طربوشه وانتياع الحلوى لأطفاله وشراء حذاء مرلي

لزوحته وما دفعه تمناً لكسارة بندق وزحاجة كونياك ومكتبة لها محور دوّار ، دون أن ينسى تدوين نفقات الطعام والمواصلات ... فإنه في كل ذلك يزودنا بمعرفة دقيقة للغاية عن ميرانية منزل في استنبول ويمكننا من تحليل بنيته وتتبع تقلقله خلال فترة تمتد على طول سبع سنوات . كما أن لهذه التقاوم ميزة أخرى إد تخبرنا بدقة مماثلة عن أسلوب حياة موظف عثماني في بداية هذا القرن . لقد أراد سعيد بيه الاحتفاظ ليس بدكرياته عن رحلاته عبر المدينة وحسب (والتي تتيح لنا أحذ فكرة عن الجغرافية اليومية لرجل في مثل مركزه) بل بمساغله المهنية أيضاً وباللحظات التي أمضاها مع أسرته وخاصة بمشاطاته في أوقات فراعه ، إذ إنه كان يمتلك دون شك ... متل الكثير من ساكني استنبول فيما مضى من الأيام وفي زمننا الحاضر ... روحاً مرحة ميالة للهو والقصف . ونتيجة لدلك فإننا نجد في تقاويمه معلومات لا يمكن العتور عليها إلا في بعض الروايات الواقعية التي تتناول أواحر القرن التاسع عشر .

لن نذكر في هذا المقال أية معلومات تتعلق عيزانية أسرة سعيد بيه ، إد إن هذا الجالب قد قدمه فرانسوا جيورجيون وقام بتحليله (وهو المؤلف الذي اشتركت معه فيما يحص الدراسة الحالية) في ندوة اله CIEPO Symposium التي أقيمت في تونس في أيلول / سبتمبر ١٩٨٢ (٣). وستحصر اهتهاما هنا في المواضيع «اليومية» فقط. وليس هدفنا أن نصف بالتفصيل حياة موظف عثماني يوماً بيوم بل أن نلتمس من خلال ملاحظات سعيد بيه (وقد أخذنا بعين الاعتبار تلك المدونة في عام ١٩٠٢ فقط والتي كتبها بانتظام خاص) بعضاً من السمات العامة التي تميز أسلوب حياة هذا الرجل الذي يبدو أنه يمثل بشكل لا بأس به شيئة من المحتمع.

## ١. الجدول

يعجب المرء إذ يتصفح ملاحظات سعيد بيه للدقة الشديدة التي سرد بها استخدامه لوقته. وقد ينتهي بنا الأمر إلى أن نظن بأننا نتعامل مع أحد المهووسين فعلاً بعقارب الساعة. فسعيد بيه يدون عملياً كل يوم ساعة بساعة حذافير الوقت الذي يغادر فيه منزله ومتى يصل إلى المكتب أو المدرسة ومتى يخرج لتناول الغداء. ولا يسبى أن يسجل الوقت الذي عاد فيه إلى منزله ومتى خرج لتناول قدح عرق مع أصدقائه أو متى يذهب للمسرح.

ومن المؤكد أنه هوس في محله \_ إذ جاء لصالحنا \_ وهو هوس شائع بين أولئك الذين يجدون أنفسهم عرضة لإغراء لا يقاوم لتثبيت الزمن الذي يمر كلمح البصر، على الورق. وقد مكننا من تخمين الكيفية التي يمضي مها سعيد بيه أيامه وساعاته تخميناً دقيقاً.

| يبحة | مجلس الد | قاعة محاضرات<br>غالاطة ساراي | مدرسة التجارة |          |
|------|----------|------------------------------|---------------|----------|
| ن    | ساعتا    |                              | ساعتان        | الاثنين  |
| ن    | ساعتا    | ساعتان                       |               | الثلاثاء |
| ن    | ساعتا    |                              | ۳ ساعات       | الأربعاء |
| ن    | ساعتا    | ۳ ساعات                      |               | الخميس   |
|      |          |                              |               | الجمعة   |
| ساعة | 4 1/4    |                              |               | السبت    |
|      |          |                              |               | الأحد    |

كان سعيد بيه كما دكرنا آنفاً ، مسغولاً بساطات من تلاثة أنواع . ففي المقام الأول كان عضواً في المجلس الأعلى للصحة ـ وهو مؤسسة أوجدت عام ١٨٣٨ بأمر من محمود التاني . ومهمتها أن تنظم في سائر البلاد المساعي للوقاية من الأمراض المعدية (١٤) . ويتقاضى سعيد بيه معظم راتبه من مديرية الشؤون الصحية . وهو أيضاً مترجم في القصر ويعلم الفرنسية وفن الترجمة في المعهد الملكى في غالاطه ساراي وفي مدرسة التجارة .

ولا يبدو أن وظيفة سعيد بية كمترجم للسطان كابت تأخذ الكتير من وقته. إذ لا ذكر لها في ملاحظاته عن عام ١٩٠٢. ونحن بلحظ فقط أنه يقوم من حين لآحر بزيارة قصر يلدز لقبض راتبه. أما بالنسبة لبقية الوقت الدي يخصصه لواجباته المهية فنحن نعلم بفضل مدكراته كيف كان ينظمه. ويلخص الجدول أعلاه المعلومات المتوفرة لديبا عن الخريف والشتاء.

كان سعيد بيه ، كما نرى ، يخصص عشر ساعات في الأسبوع للتدريس. وجميعها ساعات صباحية متجمعة في يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس. وهو يذهب في فترات بعد الظهر إلى المحلس الأعلى للصحة ، حيث يمضي حوالي إحدى عشرة ساعة ونصف أسبوعياً.

وبناءً على ما تقدم فإن سعيد بيه فد خصص حوالي ٢٦ إلى ٢٢ ساعة لحياته المهية . ويحب هما إضافة الساعات التي تستعرقها الترجمة للقصر وأيصاً تحضير الدروس وتصحيح أوراق الطلاب . غير أنه لا ذكر لأي من هده المهام في تقويمه .

أما بالنسبة للوقت الذي يمضيه في المجلس الأعلى للصحة فمن الصعب التحقق مما إذا كان يتضمن عملاً فعالاً أم أنها مجرد ساعات يمضيها في الحضور . واللجنة التي كان سعيد بيه أحد أعضائها كانت تحتمع من آن لآن فقط . ودلك حين يجتاح أحد الأوبئة إقليماً ما من الامبراطورية أو عندما تكون هاك مشكلة ملحة ماثلة (٥) . ومن المحتمل أنه كان كافياً بالنسبة لسعيد بيه أن يثبت وجوده في مديرية الشؤون الصحية . والواقع أن ملاحظاته كثيراً ما تذكر حواراً أو بقاشاً دار بينه وبين أحد أصدقائه خلال ساعات المكتب . وهدا من سأنه أن يبرهن على أنه لم يمض وقته على الأغلب في إنجاز عمل فعلى .

بعد استعراض وجرد للنشاطات اليومية التي يقوم بها سعيد بيه يخرج المرء بالانطباع بأن وظيفته في مديرية الصحة لم تكن سوى وظيفة اسمية . وهناك ما يدفعنا أيضاً إلى الاعتقاد بأن مهامه كمعلم لم تكن مرهقة مزعجة . والحق أبنا بشعر بأننا أمام واحد من أولئك الموظفين الكسالى الذين نحدهم كثيراً في الأدب التركي حول النصف الثابي من القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين . هؤلاء الموظفون الذين إن صدق الأدب كانوا يمضون أياماً بأكملها يشربون الشاي ويبرون أقلامهم ويتحادثون مع زملائهم وأصدقائهم في المكتب . عندما نقرأ ملاحظات سعيد بيه لا يسعنا إلا أن نستعيد في أذهاننا منصور بطل رواية ؟ عندما نقرأ ملاحظات المتعبد بيه لا يسعنا إلا أن نستعيد في أذهاننا منصور بطل رواية ؟ التعليم ووظيفة في إحدى وزارات استنبول والذي كان يعاني أشد المعاناة من إحساسه بالتبطل التعليم ووظيفة في إحدى وزارات استنبول والذي كان يعاني أشد المعاناة من إحساسه بالتبطل والكسل في حياته المهية (1) كم يذكرنا سعيد بيه كثيراً به بيرور بيه » وهو بيرقراطي شاب صوره ريكايزاد محمود أكرم في Arba Sevdast (غرام العربة) والذي يبدو أنه يمضي من الوقت منتقلاً في عربة أطول بكتير مما يمضيه منحزاً أعمال المكتب أو غيرها .

هل لنا أن نصدق إذاً من خلال ما نعرفه عن سعيد بيه أن البيرقراطية العثمانية كانت مكرسة لشرب الشاي فقط حلال ساعات المكتب كلها والحوض في أحاديث فكهة؟ لا ريب أن الوصول إلى استنتاج معمم إلى هذا الحد يستند في مرحعه الوحيد إلى ملاحظات دونها رجل واحد هو أمر بعيد عن الصواب والدقة. ومع ذلك فإنه أمر ذو دلالة أن يشانه

سعيد بيه الشخصية التي رسمها المؤلفون الأدباء هذا السبه الكبير. ولا بد أن مثل هذا الممط من البيرقراطية كان يتكرر غالباً بحيث أعطى مصداقية لما ألفه أدباء الرواية .

لننظر الآن في كيفية استخدام ساعات المراغ. من الواضع جداً أن مثل هذه الساعات تحتل قسماً لا يستهان به في حياة سعيد بيه. وبما أن مشاغله بين التعليم والمكتب لا تستغرق الكثير من وقته كان بإمكان سعيد بيه أن يخصص حزءاً لا بأس به من النهار للترويج عن النفس ولقاء الأصدقاء والسمر واللهو .

ونقدم فيما يلي مثالاً عن النشاطات الأساسية التي تملأ ساعات الفراغ حسب ما ورد في الملاحظات من ١١ إلى ١٧ شباط/فبراير . ويجب الانتباه هنا إلى أن الفترة التي سنتناولها حالية من أي ماسبات احتفالية أو اجتماعية. وتحظى أجزاء أخرى من السنة \_ وخاصة شهر رمضان وشهور الصيف ــ باهتمام حاص في مجال الترفيه والنشاطات الاجتماعية .

> الاثمين ١١ شباط/فيراير \_\_ وجبة غداء في البازار \_ مهلبية ــ نرجيلة في دير كلير آراسي \_ زيارة الحيران في المساء

\_ عرض المدّاحين الثلاثاء ١٢ شباط/فبراير

\_ وجبة غداء في ياني \_ قدح عرق في سيركيشي

الأربعاء ١٣ شباط/فيراير \_ وجمة غذاء في طوكاتليان \_ زيارة الجيران في المساء

الخميس ١٤ شباط/فراير \_\_ وحبة غداء في ياني \_ في المساء عرض أراجوز

الحمعة ١٥ شباط/فبراير \_ حفلة موسيقية في المقهى

الست ١٦ شباط/فيراير \_ حلويات في بيرا \_ قدح عرق في طوكاتليان

\_\_ ريارة لسيف الدين بيه

ــ قدح عرق آخر

ــ كارنيفال يونايي في بيوغلو

الأحد ١٧ شباط/فبراير

? \_\_\_

\_ موسيقى عربية \_ عرض أراجوز في المساء

إن بنود الجدول أعلاه ما هي إلا نموذج بسيط، غير أننا نجد فيه تعداداً لمعظم التسليات التي كان سعيد بيه يملأ بها أوقات فراغه.

أهم ما يحويه الجدول وأكثره تردداً هو وجبات الطعام في منتصف النهار وفي العشية يتناولها غالباً في ياني وهو مطعم عصري في بيوغلو أو في فدق طوكاتليان الذي يعد هو وفندق بيرا بالاس، أحد أفخم الفنادق في ذلك الزمن (٧).

ويجب أن نؤكد هنا أن هذه الوجبات لم تكن لإشباع الشهية للطعام، فنحن نلاحظ أن سعيد بيه كان يذهب بصحبة واحد أو أكثر من أصدقائه وبهذا فإن أوقات الطعام كانت أيضاً أوقات استراحة وتسلية.

والعنصر الآخر الدائم الظهور في جدول سعيد بيه هو قدح عرق إما في غالاطه وهي ضاحية أتيرة لنشاطات الترويح عن النفس في بدايات القرن العشرين. أو في الأماكن القريبة بمحطة سيركيسي أو في فندق طوكاتليان وأحياناً في أماكن أخرى من المدينة. إن احتساء هذا القدح اليومي قبل العودة إلى المنزل كان فرصة أخرى يتمكن بها سعيد بيه من لقاء أصدقائه وجميعهم من الرجال. ومن الواضح أن فصل الجنسين ما يزال أمراً راسخاً في تقاليد تركيا القرن العشرين. والحق أن سعيد بيه كان يخرج من وقت لآحر بصحبة زوجته وأطفالهما إلا أن ساعات حريته كانت مكرسة بشكل رئيسي للاجتاع بأصحابه من الرجال وساعات القصف واللهو الصاخب كانت تمضي عملياً في صحبة تقتصر على الرجال فقط.

ومن نشاطات سعيد بيه المتكررة الأخرى زيارة دكان الحلويات ، الغربية عادةً ، (وهو يدهب إليه مع أصدقائه أو مع أفراد أسرته) ، كما أن هناك جلسات ــ تتم في جو مختلف تماماً ــ من تدخين النرجيلة وتكون عادةً في ضاحية ديركلير آراشي وهي واحة لهو وترفيه أخرى في استنبول ، تقع بجوار شهزادباشي حيث تكثر قاعات الشاي وغرف المطالعة بشكل كبير ويقصدها الرجال للاستراحة وتدخين النرجيلة .

بالإضافة إلى مظاهر اللهو اليومية هذه من تناول وجبات الطعام مع الأصدقاء وشرب العرق وتدخين النرجيلة \_ تضم ملاحظات سعيد بيه طرقاً أخرى لتزجية أوقات الفراغ: زيارة الجيران غالباً بعد طعام العشاء ودعوات لطعام الغذاء وجلسات دورية عند الحلاق

(وهو مكان مفضل للأحاديث المتسعبة)، تجول في الأسواق عالباً بهدف شراء ملابس. والأهم من ذلك جولات بالعربة. إن التقاويم الأولى التي بحوزتنا تسير باستمرار إلى العربة ومن الواصح أن وسيلة النقل هذه التي تتيح للمرء أن يستعرض نفسه على الملأ وهي مؤشر على مكانة اجتماعية معينة. كانت تغمر سعيد بيه بمتعة مماتلة لتلك التي يحسها بيروز بيه بطل (غرام العربة). وعندما ستضطر الضائقة المالية سعيد بيه لبيع عربته فسيكون هذا دليلاً أكيداً على المحداره الاجتماعي.

وأحيراً هناك الكم الهائل من العروض بجميع أنواعها. ففي معرض أسبوع واحد \_ كا يبين النموذج أعلاه من ١١ \_ ١٧ شباط/فبراير \_ دون سعيد بيه خمس أمسيات عصصة لحضور عروض مختلفة: ففي يوم الاتنين شاهد أحد المداحين (وهو راو يقدم ما نعرفه الآن بعرض الرحل المفرد) ويوم الخميس حضر الأراحوز (حيال الظل)، وذهب يوم الجمعة إلى حفل موسيقي في مقهى. وشاهد يوم الست كارنفالاً يوبانياً في شوارع بيوغلو، وأخيراً دهب يوم الأحد إلى قاعة مختصة على ما يبدو بتقديم الموسيقى العربية. ولا يعد الأسبوع الآنف الذكر من ١١ \_ ١٧ شباط/فبراير، بحال من الأحوال أسبوعاً استثنائياً. ويبدو أن إيقاع مشاوير سعيد بيه متشابه عملياً أسبوعاً بعد أسبوع. فبالإضافة إلى المداحين وعروض الأراجوز وحفلات الموسيقى التركية في المقهى كان يحضر بمثابرة ما يدعى بوروح تركيين تماماً. كا يذهب سعيد بيه إلى المسرح لمساهدة مسرحيات من النمط الغربي. وروح تركيين تماماً. كا يذهب سعيد بيه إلى المسرح لمساهدة مسرحيات من النمط الغربي.

إن سعيد بيه نتيجة لكل ما سبق \_ إذا ما أخذنا بعين الاعتبار الدور الهام الذي تلعبه النشاطات الترفيهية في حياته \_ يذكرنا مراراً بالمتبطلين والمتمرسين بالمناسبات الاجتماعية الذين يلقاهم المرء على صفحات الأدب التركي في أواخر القرن الماضي وبوسعنا القول أن سعيد بيه الذي يرتدي الملابس العصرية والزائر الدؤوب لصالون الحلاق الدي يمضي جل وقته متجولاً بعربته في شوارع المدينة ويواظب على مشاهدة العروض وحفلات الموسيقي في المقاهي، ويتمتع بالطعام والشراب، يشبه غمدوراً متكلفاً على الطراز العثماني. ولا ينقص جعبته سوى سهم واحد وهو لعب القمار. ففي عام ١٩٠٢ لم يأت على دكر أوراق اللعب ولو مرة في ملاحظاته. ولكنه في تاريخ لاحق يتحدت عن خسائره في الورق مرات عديدة. وهذا يضفي اللمسة الأحيرة اللازمة لاستكمال صورة مثالية للثري المتبطل.

ويجدر بنا التبويه هنا إلى أن الروايات تصف عادةً الرجال العندوري المتكلفين العثانيين بأنهم يتبعون السلوك العربي: فهم لا يتحدثون إلا بالفرنسية ويحضرون بدأب العروض المسرحية الفرنسية والإيطالية في بيوغلو وكدلك الحفلات الراقصة في السفارات. وسعيد بيه لديه كل هذه الصفات فهو يقرأ ويتحدث الفرنسية بطلاقة ويغتبي جميع قاعات الاستهاع في بيوغلو ولديه العديد من أعضاء السفارات بين معارفه. ولكن الأمر المدهش فعلاً هو أن كل أدواقه وميوله نقيت بالرغم من كل ذلك عثابية محضة. فعروض الأراحوز والمداحين والمسرح المرتجل جميعها ترددت في ملاحظاته أكثر بكتير من المسرحيات ذات الطراز الغربي. ومن الواضح أيضاً أنه يفضل قاعة الشاي والأماكن التي يمكنه فيها تدخين البرجيلة والطواف على حوانيت أيضاً أنه يفضل قاعة الشاي والأماكن التي يمكنه فيها تدخين البرجيلة والطواف على حوانيت الحلويات، حيث يحبد الظهور من آن لآخر. والموسيقي التركية أيضاً تجتدبه أكتر من حفلات الموسيقي الغربية. ومن الجدير بالذكر في هذا الجال أنه كان من بين أصدقاء سعيد حفلات الموسيقي الموسيقين العظماء من الأتراك في بداية القرن العشرين — وكان أحدهم بيه بعض المؤلفين الموسيقين العظماء من الأثراك في بداية القرن العشرين — وكان أحدهم بيه بعض المؤلف الشهير لمعي بيه .

وسيحة لما سبق فإن سعيد بيه فيما يتعلق باستخدامه لوقت فراغه يبدو رجلاً يجمع بين صفات واهتمامات شتى. فهو غربي الميل إذا ما تعلق الأمر بالأزياء السائدة وبعض العادات المتبعة، إلا أنه يبقى مع ذلك متعلقاً بمظاهر عديدة محددة من حضارة بلاده. وبكلمة أخرى يبدو سعيد بيه مواطناً مثالياً من مواطني استنبول. مواطن جسر مديبي يمتد بين الشرق والغرب. ترعرع في ظل حضارتين ينتقل من واحدة إلى الأخرى حسب أهواء اللحظة وحسب ما تأخذه تنقلاته عبر هده المدينة المترامية الممتدة في غير اتساق.

## ٢. التنوع الفصلي

يوافق الأسبوع الممتد من ١١ \_ ١٧ شباط/فبراير في حياة سعيد بيه فترة راكدة الأحداث نسبياً، كما أوردنا سابقاً. وتتيح لنا مذكراته أن نلمس تنوعاً محدداً واضحاً في استعماله لوقته تبعاً لفصول السنة المختلفة.

ويمضي سعيد بيه وأفراد أسرته وقتاً طويلاً في شراء ملابس جديدة في أوقات معينة بشكل خاص. وهذه المشتريات الدورية تكون عادةً إما قبل العطل الدينية الأساسية بأيام قلائل \_ مثل عيد الأضحى وعيد الفطر \_ أو عند اقتراب حلول فصل جديد. فحلول الربيع والصيف والشتاء جميعاً فترات تنتهزها أسرة سعيد بيه لتسراء كميات هائلة مهما كانت الكلفة.

وكمثل على ذلك نورد فيما يلي لائحة مشتريات الملابس التي سبقت عيد الأضحى عام ١٩٠٢ وفيها إشارات إلى النشاطات المتعددة المتصلة بهده المقتنيات:

\_ شراء قطعة قماش لمعطف الجمعة ١ آذار / مارس \_\_ زيارة الخياط \_\_ شراء ربطات عىق السبت ۲ آدار / مارس \_\_ فرشاة ملاىس \_\_ إبر خياطة \_ قياس المعطف الأحد ٣ آدار / مارس \_ قياس المعطف الاثنين ٤ آذار / مارس \_ قماش شراشف \_\_ ىطانة \_ شرائط \_ ملابس للأطفال \_\_ حبال زينة \_ بطانة حرير \_\_ نقاب لابنة سعيد بيه الثلاثاء ٥ آذار / مارس \_ شرائط للأطفال \_ قفازات رجالية الخميس ٧ آذار / مارس الجمعة ٨ آذار / مارس \_ مظلة \_ مراييل للأطفال \_ شرائط زينة للشعر \_ قماش لمعاطف الأطفال \_\_ قطعة قماش (هدية) \_ ربطات عىق

بعد هذا التاريخ تتوقف مشتريات الملابس لتبدأ من جديد وبهمة مضاعفة في بهاية شهر آذار / مارس وبداية نيسان / ابريل: مراييل ومناديل وأحذية وأقمشة وبزات وأغطية رأس وأثواب نسائية وشرائط وقمصان وجوارب ... إلخ.

غير أن ما يؤثر فعلاً في إيقاع حياة سعيد بيه ليس المشتريات والنشاطات الفعلية من ذلك النمط، بل هو الانتقال إلى منتجع صيفى .

وسعيد بيه هو واحد من أولئك الناس المحظوظين الذين يستطيعون مغادرة المدينة كل سنة والسفر إلى مصيف قريب. إنه ليس من الغنى بحيث يستطيع امتلاك منزله الصيفي الخاص به ، لدا فهو يستأجر داراً إما في جزر الأمراء (Buyukadi) أو على الشاطىء الآسيوي للبوسفور أو في مناطق مودا والغينرياسة .

وفي عام ٢ . ٩ . ١ ينتقل سعيد بيه إلى متجعه الصيفي بتاريخ ٢ ١ نيسان / اريل ويعود إلى مدينته نتاريخ ١٤ تشرين الأول / أكتوبر أي أن إقامته المؤقتة دامت ستة شهور بأكملها . وهذه الإجازة ليست كالإحازات البسيطة التي نعرفها الآن بل هي ارتحال فعلي إلى مكان الإقامة الصيفي ينتقل معها قسم من الأثاث من المنزل الستوي ويلحق الخدم العاملون في المنزل بسيدهم إلى البيت الصيفي .

وتتميز هذه الهجرة الصيفية بشكل أساسي بزيادة الوقت الخصص للترفيه عن النفس وللمرح الصاخب. فمنذ بدايات حزيران / يونيو يغلق معهد غالاطة ساراي ومدرسة التجارة أبوابهما خلال الفصل الصيفي كله وهكذا يتحرر سعيد بيه من مهام التدريس التي كان يقوم بها. ولا يتبقى أمامه سوى الحضور إلى مكتبه \_ أقل مما يفعل شتاءً \_ في مديرية الصحة.

وفي هذا الظرف الجديد يمكن له أن يخصص وقتاً أطول لشرب العرق ولقاء أصدقائه والذهاب لرؤية الأراجوز والمسرح المرتجل والمسرح وحفلات الموسيقى . وعلاوة على ذلك نحده ينشغل بنشاطات موسمية بحتة : فهو يستحم في البحر مراراً ويبحر على متن قارب ويذهب من حين إلى آخر في رحلات استكشافية تستغرق اليوم بطوله ، ويصادف أحياناً أن تذكر مذكراته نشاطاً «غريباً» مثل ركوب الدراجة الهوائية . ولكننا نجد في ملاحظاته الصيفية قبل كل شيء وصفاً لكيفية تزجية الوقت واللهو في استنبول ولشاطىء المتوسط . لذا فهو يذكر أنه كثيراً ما كان يستمتع هو وعائلته عند حلول الظلام ببرودة المساء وهم جالسون أمام عتبة دارهم ، وهو يضيف الإحساس اللطيف بعذوبة نسائم الليل المنعشة إلى جميع المتع الحسية لما يراه ويشمه ويسمعه المرء في ظلام المصايف . وفي الليالي التي يكتمل فيها القمر بدراً تصبح هذه المشاوير المسائية البسيطة أكثر تعقيداً : فيأخذ سعيد بيه أسرته في نزهة سيراً على الأقدام على طول الشاطىء أو قد يقومون برحلة بحرية في قارب ليرقبون بمتعة أكبر انعكاس السماء على مياه البحر الهادئة .

إن العطلة الصيفية / الشتوية ، وكما ذكرنا سابقاً كانت أهم مظاهر الدائرة السبوية في حياة سعيد بيه . عير أنه لا يفوتنا أن نلاحظ كم كان تأثير التقويم الديني عميقاً على إيقاع حياة هذا الرجل . ولا ريب أن سعيد بيه لم يكن رجلاً تقياً مغرقاً في التدين . ففي عام ٢ ، ٩ وفي الوقت الذي كان يدون فيه بدقة متناهية كل جلسات شرب العرق . لم يذكر مرة واحدة أنه قام بزيارة للجامع . ومع ذلك فهو وأسرته يحتفلون بكل دقة بجميع العطل الدينية وكذلك بعض العطل العامة مثل الذكرى السنوية لجلوس السلطان على العرش وبعد ١٩٠٨ الذكرى السنوية لجيء نظام الأتراك الشبان .

فعلى سبيل المثال لم تكن أسرته لتتوانى يوماً عن تحضير العاشوراء — كما يليق بمن ينتمون لشريحة غنية نسبياً من المجتمع — في اليوم العاشر من شهر محرم إحياءً لذكرى خلق الله للإنسان ولمقتل الحسين أحد أحفاد الرسول.

وكذلك كان سعيد بيه وأسرته يتستركون على الدوام باحتفالات العيد الدي يطلقون عليه Hidirellez وهو عيد نصف إسلامي نصف وثني في بداية شهر أيار / مايو احتفالاً بقدوم الربيع وانتصار كل ما هو أخضر وحي على الموت .

كما رأينا الدور الهام الذي يلعبه عيد الأضحى في حياة الأسرة. فمهمة سعيد بيه لا تقتصر على الإعداد لهذا العيد بشراء كميات كبيرة من الملابس بل عليه أيضاً أن يضطلع بمهمة الساعة: شراء حيوانات الأضاحي والتفاوض مع الجزار بشأن من سيقوم بذبحها ومن ثم توزيع لحومها على الفقراء.

ومن الطبيعي أن يكون أعظم حدث في التقويم الديني الدي له فعل السحر في حياة سعيد بيه هو شهر رمضان بولائم الطعام الليلية المترفة فيه، وعروضه الخاصة وكل ضروب الاحتفالات التي ترافقه. وعلى مدى أيام شهر رمضان نجد في حسابات سعيد بيه ذكر «مصاريف ليليلة» بمبالغ تصل إلى ٤٠ قرشاً. وغالباً مانجد في مذكراته ملحوظة عن وجبة إفطار يختتم بها الصيام ويشاركه بها ما يقرب من عشرة أشخاص من أصدقائه. وهناك أيضاً عروض مسرح الأراجوز ورجال الاستعراض والمداحين وجلسات طرب وغناء ورقص في المقاهي ... إنخ. إن أجواء شهر رمضان كما يتبين من الخطوط العريضة لمذكرات سعيد بيه في بداية القرن العشرين تبدو على الأقل بالنسة لسعيد بيه وأصدقائه وأقربائه — شبيهة بتلك في بداية القرن العشرين تبدو على الأقل بالنسة لسعيد بيه وأصدقائه وأقربائه — شبيهة بتلك ستين سنة خلت.

ويمكننا في النهاية القول بأمه كما أن سعيد بيه في أسلوب حياته يمثل أحد ساكني

استبول المتاليين فهو أيضاً يطابق في عاداته العادات المحلية في تنظيم الدورات السنوية . صحيح أنه ليس بإمكان كل إنسان في استنبول تحمل نفقات ستة أشهر في منتجع صيفي ورحلات بحرية في القارب تحت ضوء القمر . وفي عيد الأضحى كذلك هاك القادرون على التضحية بالحيوانات وأولئك القادرون على أكل لحومها المقدمة لهم ليس إلا . أما فيما يخص الاحتفالات في رمصان . فهي الوقت الذي ينتظر الحميع بفارغ الصبر حلول موعد وجبة الإفطار ، فإن قلة مهم فقط هي القادرة على دعوة عسرة من الأصدقاء كل ليلة تقريباً إلى موائدها . إن حدول سعيد به كا يظهر في تقاويمه هو جدول نموذجي ـ إلا أنه يعطبق على شريحة معينة من المجتمع ، وهي شريحة الأسر الثرية ثراءً معقولاً .

## ٣. النموذج الأنثوي لتمضية الوقت

إن الملاحظات التي سجلها سعيد بيه هي في الأساس وكما هو متوقع متعلقة بنشاطاته هو سخصياً. وبما أنه يمضي معظم وقته خارج المنزل، فليس بإمكانه التحقق مما تفعله زوجته وأطفاله أثناء غيابه. غير أن سعيد بيه كان زوجاً يقظاً إن لم نقل غيوراً. فكثيراً ما يشير في تقويمه \_\_ ربما بعد استشارة زوجته \_\_ إلى الوقائع الأكثر أهمية خلال اليوم ودلك فيما يتعلق بأفراد الأسرة الآخرين. وبفضل فصوله هذا تمكنا من الاطلاع على نشاطات زوجته اطلاعاً كافاً.

ويجب الإشارة قبل كل شيء إلى أن زوجته لم تكن تكرس الكثير من الوقت للقيام بشؤون تدبير المنزل، إذ يقوم بمساعدتها عدد من الخدم. ويبدو أنها كانت تسهم في الأعمال المنزلية التي تتطلب حبرة خاصة وحسب مثل كيفية طبخ العاشورا. وكانت مشاغلها تنحصر في الإشراف على عمل الطاهي وخادمة التنظيف وغيرهما من الخدم. وهذا يعني أنها كانت تملك الكثير من وقت الفراغ، بل أكثر مما يملكه سعيد بيه. وإدا ماكان سعيد بيه يطابق في أوصافه أبطال الروايات الاجتاعية في نهاية القرن التاسع عشر، فإن زوحته تحاكي البطلات اللواتي ينفق الوقت بالتراخي والكسل واللواتي وصفهن معظم أدباء العصور (وخاصة محمد رؤوف وحسين رحمي غوريينار).

ومن النادر أن يمر يوم دون أن تقوم الزوجة بزيارة أو تخرج لنشاط من نشاطات التسلية ، اللهم إلا أن تكون هي التي تستقبل الزوار ذلك اليوم . وفيما يلي جدول مواعيدها للأسبوع من ١٤ ــ ٢٠ كانون الثاني / يناير ١٩٠٢ :

الاثنين ١٤ كانون التاني / يناير ــــ زيارة لأسرة أحمد حكمت بيه الثلاثاء ١٥ كانون الثاني / يناير ـــ زيارة لمنزل مظهر بيه الأربعاء ١٦ كانون الثاني / يناير ـــ ريارة صاحب حانوت الحلويات، محي الدين أفندي

الخميس ١٧ كانول الثاني / يناير ـــ عرس في ضاحية فاتح الجمعة ١٨ كانول الثاني / يناير ـــ نزهة على الاقدام في بيوغلو مع الأسرة

\_ شراء حاجيات من «بون مارشيه» \_ وبعد الظهر بزهة أخرى على الأقدام في بيوعلو، زيارات

السبت ١٩ كانون الثاني / يناير \_\_ مشوار إلى شامليكا . وزيارة كشك إحدى الصديقات

نرى أن زوجة سعيد بيه تتمتع بحياة اجتماعية حافلة . وإذا ماكان سعيد بيه يلتقي بأصحابه كل يوم فهي من جهتها تستغل كل فرصة سانحة لمغادرة المنزل بحثاً عن المتعة والتسلية .

ومعظم ما تزجي به وقت فراغها (كما يتبين من التعداد الوارد لنشاطاتها في الأسبوع من ١٤ ـ . . . كانون الثاني / يناير ١٩٠٢) هو عبارة عن زيارات لنساء أخريات ، أغلبهر من الجوار مع أن زياراتها قد تأخذها بعيداً عن منزلها إلى نواح مختلفة من المدينة .

أما نشاطاتها المفضلة الأخرى ... بعد الزيارات ... فهي شراء حاجيات من الحوانيت أو التسكع أمام واجهات المحلات التجارية . وعموماً نراها تشبع رغبتها الملحة في اقتناء الملابس والحلي المبهرجة من بيوغلو أكثر المناطق التجارية أناقة في استنبول ، وكذلك لشراء الطريف من الحلي مقتفية بذلك ما تمتهحه صديقاتها من طرق في الأزياء وحواشيها . وقد رأينا ما يغدقه سعيد بيه على نفسه في استهلاكه للملابس أما ما ينفقه على زوجته وأطفاله فهو ... أمر يفوق التصور : شرائط ومناديل وحرائر ونقابات وأقمشة التّفتا الثمينة والحلي والملابس من كل لون وصنف دون أن نذكر الأحذية المختلفة باختلاف الفصول . ولا ريب أن الإنسان بحاجة إلى الكثير من وقت الفراغ ليتمكن من شراء كل تلك المشتريات .

وكانت الروجة إد تفرع من رياراتها وارتياد الأسواق تحضر مناسبات احتفالية تقتصر كقاعدة عامة على النساء وحسب. كما كانت تحتذي مثال زوجها فتركب العربة وفي بعض أوقات النسة كانت تشترك في حفلات تقام في الحدائق في أمكنة من «المحبذ احتماعياً» أن يظهر فيها الإنسان: متل هضبة الشامليكا أو مروج كاجيتهان. وفي ذلك المنتجع الأخير إنما احتفلت عام ١٩٠٢ مع صديقاتها بعيد الربيع، كما تقتصيه إحدى أكثر العادات المستحة في استنبول.

وكانت تحضر في بعض الأحيان المسرح أو عروض الأراجور. ولكنها كانت تخصص من الوقت للمسرح أقل بكتير مما يخصصه سعيد بيه إما لأن المسرحيات اللائقة لحضور السيدات كانت قليلة أو لأنها لم تكن تهوى هذا النوع من التسلية.

وبالطبع فإن جدول مواعيدها كزوجها تماماً كان يتأثر بتنوعات الفصول: ففي الصيف هناك الاستحمام في البحر (في حمامات محصصة للنساء) ونزهات ليلية ومساوير تضفي على مسار أيامهم حياة جديدة. وخلال هذا الفصل نشهد تزايداً في نساطاتها الترفيهية. وكدلك فإن الاحتفالات الدينية تسبقها دائماً مرحلة نشطة من الترتيبات بما فيها شراء الملاس وطهي أصناف معينة من الأطعمة ــ وتتميز أيضاً بصلات متزايدة مع الجيران وبالمناسبات الاحتفالية.

ومن الجدير بالدكر أن سعيد بيه كان يتنترك أحياناً في نشاطات روجته. إد يصطحبها أحياناً في جولات التسوق ذات الأهمية الخاصة. وقد صادف أيضاً أنه رافقها عندما كانت تقوم بإحدى زياراتها. ولكن الأمر الغالب الدي يخرج به المرء هو أنه يشهد حياتين تجريان على مسارين متوازيين لا يتقاطعان إلا نادراً. وفي بعض ساعات اليوم. والحقيقة أن ملاحظات سعيد بيه ترسم صورة لنمط تقليدي من العلاقة بين الجنسين في المجتمع العثماني. فسعيد بيه يعيش في مجتمع من الرحال أساساً وإذا ما صدف أن التقى بنساء كان دلك بحضور زوجته ـ إذا ما حملنا كلامه في ملاحظاته على محمل الصدق. أما بالسبة لزوجته فقد كانت حياتها محصورة في عالم حالص من النساء فقط لا تغادره إلا بصحبة زوجها.

كان ذلك هو الوضع الطبيعي في ذلك الوقت في معظم أسر استنبول. ويكفي أن مقرأ بعض الروايات لقياس مدى الفصل بين الحرملك والسلملك ـ أي مجتمعات الإناث والذكور ـ الذي كان أمراً مفروغاً منه في نهاية القرن التاسع عشر. ولا ريب أن سعيد بيه كان يرى زوحته ويتحدث إليها كل يوم، ولكن يندر أن يبقى بصحبتها لوقت طويل أو

بصحبة صديقاتها . وعندما حدت ذلك فعلاً تحدت عنه حديته واقعة استتبائية ، إد قال : « جلست مع السيدات في جناح الحريم » .

ومى الطبيعي أن يتمرد بعض الماس على هذا الحال. وأشهر مثال على ذلك هي خالدة أديب التي ناصلت بكل اندفاع لتحقيق المساواة بين الجنسين وتحرير المرأة في نفس الوقت الدي كان سعيد بيه يكتب ملاحظاته. إلا أن خالدة أديب وداعيات تحرير المرأة الأخريات لم يكن يمثل سوى حركة أقلية ضئيلة لا يكترث لها أحد سوى المثقفين الذيس اعتبرها أمراً جدياً.

ولعل ما أسهم بشكل أكثر فعالية في ذلك الوقت في قمع الحاجز القائم بين عالمي النساء والرحال هو الإدحال التدريجي إلى المجتمع للأذواق الغربية في الملابس والسلوك المستورد من الغرب: ومن هنا الاختفاء التدريجي للنقاب السميك (والذي استبدل مآخر أكثر شفافية في معض الحالات)، وزيارات المسرح والأصدقاء والزوجة ترافق زوجها، وكدلك الحفلات الراقصة (بالرعم من أن الزوجة كانت ترقص مع زوجها فقط)، والنزهات في العربة حيت يجلس الزوج والزوجة جنباً إلى جنب. وابتياع الحاجيات معاً في المخازن الكبرى، كل ذلك كان من البدع التي تسللت شيئاً فشيئاً ومهدت لظهور مجتمع مختلط.

## ٤. الدار \_ المنزل

إن المزيج الاستتنائي لتقبل نمط الحياة الغربية والتعلق في الآن ذاته بعادات الماضي وتقاليده ظهر واضحاً في انتقاء الأتاث والتجهيزات في بيت سعيد بيه الذي يمثل دون شك رمزاً لكل العناصر التي امتزحت وخرجت إلى الوجود.

ومن العسير تحديد موقع دار سعيد بيه . وتشير دراسة متمعنة لتنقلاته عبر المدينة إلى أن الدار تقع في منطقة اكساراي حيث ما تزال عينات جميلة للغاية من الهندسة المعمارية المحلية العثمانية مبنية من الحشب أو الأحجار ماثلة حتى يومنا هذا .

ليس لدينا أية معلومات عن مقاسات الدار أو عدد غرفها. بيد أبنا نعلم بأن فيها حديقة وباحة داخلية واصطبل في إحدى الزوايا. ونستنتج من ذلك كله أن الدار نفسها كانت واسعة نوعاً ما. ولدينا ما يسوغ اعتقادنا بأن الغرف كانت موزعة حسب النموذج التقليدي للدار العثمانية: الحرملك في جانب والسلملك في الجانب الآخر. ويذكر سعيد بيه في مناسبات عدة الجناح الحريمي حيث ذهب لملاقاة زوجته وأخيراً صديقاتها.

وعلى أية حال لاشك أبداً في أن الدار كانت مجهزة بكل التجهيزات المعدة لتوفير الراحة العصرية. وكان سعيد بيه يقوم بدفع فواتير توزيع الماء وعار المدينة الذي يؤتى به للطهي وكذلك لإيقاد النريات والمصابيح الكبيرة التي تضيء الغرف. وذلك على دفعات منتظمة. وبعد عام ١٩٠٨ كان لسعيد بيه معاملات مع شركة الكهرباء وربما كانت داره إحدى أولى الدور التي استخدمت الإضاءة الكهربائية في استنبول.

وبفضل أدلة كلفة المفروشات أصبح لدينا فكرة دقيقة إلى حدٍ ما عى محتويات الدار. حسب ما تسير إليه معلومات وحقائق مختلفة بحوزتنا يمكنا الاستنتاج بأن الأثاث العصري والأثاث الغربي كانا يمتزجان بألفة مع الأتاث التقليدي للدار التركية. فمتلاً في عام العصري والأثاث العربي كانا يمتزجان بألفة مع الأتاث التقليدي للدار التركية. فمتلاً في عام فرنسا. ولكننا نلاحظ في الوقت نفسه أنه يستري منقلاً ونوعاً من الموقد الصغير الدي يعمل على الفحم. ونحن نعلم أيضاً أن داره تحتوي على الكتير من الأرائك (الصوفا) ذات الطراز التركي ولكن وفي نفس الوقت نعثر ضمن المستريات على عدد من الكنبات والكراسي المنجدة الذراعين والكراسي العادية وطاولات وسرير أوروبي وأيضاً على آلة خياطة وفونغراف وتلسكوب وعدد آخر من الحاحيات مثل الحقائب ومصابيح السقف ... إلح. وكلها بغرض إضفاء الطابع الأوروبي على الدار.

وإن أفحم ما اقتنته الأسرة من قطع الأثات في ١٩٠٢ وأكترها رقياً هو بيانو (بيان). وهو رمز كامل للتمسك بالقيم الغربية. وكان البيانو قد ابتيع حصيصاً لتقديمه لابنة سعيد بيه الكبرى سميراميس. وفي نفس السنة التي اشترى والدا الفتاة هذا البيانو لها، قدما لها أيضاً «الشرسف» الأول (أي الملاءة) ومجموعة كاملة من النقاسات. ولا نعرف إن كانت سميراميس قد أصبحت في النهاية عازفة ماهرة، إلا أننا نرى من ملاحظات سعيد بيه أنه كان عظيم الاهتام بهذه الآلة الموسيقية التي عزت داره. وكل ما يتصل بهذا البيانو تم تسجيله بدقة: الإصلاحات وزيارات المدوزن والدروس الأسبوعية التي تعطيها سيدة تدعى مدام سوليير.

وأحيراً يحدر بنا أن نذكر أن دار سعيد بيه تشبه إلى حدٍ بعيد البيت التركي كما وصف في ١٩٠٢ في محلد (Guides-Joanne) المكرس لتركيا والذي يسرد كما يلي:

« حميع البيوت التركية مقسمة إلى قسمين رئيسيين: قسم الرجال \_\_ السلملك وقسم الساء \_\_ الحرملك \_\_ ويستقبل المسلمون زوارهم في

القسم الأول فقط، وصاحب البيت هو الرجل الوحيد الذي يقدر أن يدخل القسم الثاني ... ويفصل القسم المحصص للرجال عن قسم النساء بممر طويل . والقسم الأول مفروش ببضعة أرائك منحفضة فقط توضع على طول الجدران . أما في القسم الثاني فتتكدس جميع مظاهر الرفاهية في البيت . ولبضع سنوات خلت لاقى الأثاث الأوروبي هوى في قلب أغنى أجنحة الحريم في العاصمة . ويظهر البيابو الدي أصبح حزءاً لا يتحزأ من ضرورات الأثاث في منزل أي شخص يريد أن يحظى بالاحترام ؛ وما هو إلا طليعي ماكر في خلق ثورة اجتماعية ، إد أنه بظهوره مهد الطريق أمام مدرسي الموسيقى القدامى حتى للدحول إلى أجنحة السيدات » (^).

وبجد في هذا الوصف كل ما نعرفه عن دار سعيد بيه: تقسيم المساحة الداخلية إلى جناحين. إن لم يكن كل منهما مقتصراً على جنس دون الآحر فإنه على الأقل يبقى مفتوحاً أمام أفراد الجنس الآخر تحت شروط معينة، وتبقى الشخصية الازدواجية للأثاث وهي دليل على ازدواجية حضارية معينة. وأخيراً البيانو وهو أكثر الرموز تعبيراً عن الطموح للوصول إلى نمط بورجوازي من الحياة مأخوذ بحذافيره عن العوذج العربي. وقد قام سعيد بيه لتأكيد التزامه بالحضارة الأوروبية بالمضي إلى حد تغطية بعض الغرف في داره بورق الجدران. متخلياً بذلك عن العادات التركية المتعلقة بتزيين الحدران. ومع ذلك فهو لم يمارس القمع على حريمه. وفي حين كان متحفزاً ومولعاً بأن يعيش حياة على النسق الأوروبي فإنه فيما يحص هذا الأمر الأساسي الهام بقي متعلقاً بالتقاليد الإسلامية القديمة.

عاش في تلك الدار ستة أشخاص \_ إن لم نُحص الحدم \_ وقد تعرفنا على الخصائص الأساسية لها. كان هناك سعيد بيه وزوجته وأطفالهما: وهبي، وسميراميس، وسنية وفردان. وفي بهاية آب/أغسطس ١٩٠٢ ذكر سعيد بيه في ملاحظاته بأن سنية قد ماتت. نتيجة التهاب لوزتين على ما يبدو (إلا إذا كانت الدفتيريا هي السبب). وبعد مدة وجيزة ولد طفل جديد: حقي. هدا يعيي أن الأسرة التي تعيش في هذه الدار قليلة الأفراد نسبياً. ونحن هنا بعيدون كل البعد عن النموذج التقليدي الذي كتر وصفه للأسرة العثمانية، حيث تصم العائلة عدة أجيال تحت سقف واحد ويشيع تعدد الزوجات. وتذكر ملاحظات سعيد بيه من آن لآخر حماته، إلا أبها تعيش في مكان آخر. ويقوم سعيد بيه شهرياً بدفع إيجار المسكن الذي تقطن فيه. إن هذا الوضع غير المألوف قد يحد له تفسيراً في أسباب

شحصية ليس بوسعنا معرفتها. إلا أنه في هذه الحال من حقنا أن نعتقد بأنه إلى جانب الأسباب الشخصية، هاك ببساطة تأثير العوذج الأسروي الغربي الذي سبق أن نوقشت مزاياه المادية والمعنوية لأجيال عديدة في الروايات التركية والمسرحيات والمجلات الأدبية.

على الرغم من أن أسرة سعيد بيه كانت متواضعة العدد . كان يقوم على خدمتها عدد لا يستهان به من الخدم العاملين في المنرل . إذ يظهر في ملاحظات سعيد بيه على الدوام الحوذي (العربجي) ، الطاهي ، خادم متمرن \_ لا تعرف وظيفته \_ بالإضافة إلى البستاني ، كا يأتي ذكر سيدة من حين لآخر يرجح أنها مسؤولة عن تعليم الأطفال خوجه حريم (Hoca Harim) وآسة (Matmazel) تعنى بشؤونهم وخادم (Kiz) ومن الصعب أن نحزم فيما إذا ميزانية ٤٠٩ هناك أيضاً مرضعة (Stnine) وفتاتان (Kiz) . ومن الصعب أن نحزم فيما إذا كان كل هؤلاء الخدم يعملون بشكل دائم في خدمة الأسرة ، ولكننا ندرك من مجريات الأمور أن بإمكان الأسرة الاعتهاد على وجود تلاثة أو أربعة من الخدم . إن كثرة هذا العدد مردها إلى أن هؤلاء الناس كانوا عملياً يشتغلون لقاء إطعامهم وشيء يسير من المال . فالفتاتان اللتان سبق ذكرهما (Kiz) في تقويم ٤٠٩ متلاً كانتا تتقاضيان عشرين قرشاً في الشهر أي ما يعادل تقريباً أربعة أقداح عرق . لا شك أن هذا راتب زهيد بشكل استنائي . أما الآنسة ما يعادل تقريباً أربعة أقداح عرق . لا شك أن هذا راتب زهيد بشكل استنائي . أما الآنسة أقل بـ ٤٥ مرة من دخل سعيد بيه .

والأرجح أن هؤلاء الخدم ذوي الأجور الزهيدة لم يكونوا دوي كفاءة تذكر وليس لديهم شيء من المؤهلات. وقد يكون ذلك هو السبب في أن سعيد بيه كان يستبدلهم باستمرار. فالآنسة أنطوانيت التي استلمت عملها في ٢١ آذار / مارس ١٩٠٢ طردت من العمل بتاريخ ٢٤ من الشهر نفسه ؛ أي بعد ثلاثة أيام. والحوذيون الذين انتقوا من الجالية اليونائية و(خاصة) الطهاة لم يحظوا برضى أكبر من سيدهم، إذ في عام ١٩٠٢ وخلال شهور قليلة استبدل سعيد بيه الطهاة عشر مرات ولا ندري لذلك سبباً، ولكن من المحتمل أن السبب بكل بساطة هو أنهم لا يجيدون الطهى.

لقد أتاح هذا العدد الكبير من الخدم. رغم تدني كفاءاتهم ــ الفرصة لسعيد بيه أن يحافظ على مركزه بكل كبرياء ضمن المجتمع الراقي في استنبول. فعدد الأشخاص المحيطين به يعد مؤشراً على مكانته الاجتماعية. ويلعب البيانو دوراً مماثلاً في هذا المضمار وكذلك العربة والعديد من الرموز الأحرى التي توتي حياته وليس لها من عرض سوى أن ترفعه في أعين من ينتمون إلى الطبقة نفسها كابن جدير بتلك الطبقة.

أيعتبر سعيد بيه شخصية نموذجية أم أن ملاحظاته لا تعدو أن تكون العكاساً لتجربة فردية محضة ؟ كانت هذه المشكلة هي الموجه لنا في دراستنا هده ، ونحن نعتقد بأننا قد وحدنا لها حلاً . فسعيد بيه كا يتبدى في ضوء ملاحظاته هو دون ريب ممثل لشريحة معينة من مجتمع استنبول . وأذواقه وخلفية حياته وآراؤه حول العلاقات الأسرية وطريقته في استخدام ساعات فراغه جميعها عباصر مكونة لصورة أقرب إلى الكاريكاتير . فهو ليس أحد الموظفين الرسميين كغيره بل هو صورة متكررة ملتصقة في أذهابنا بصورة «الموظف» تماماً كما لو أنه قد حرج لتوه من صفحات إحدى روايات القرن التاسع عتر .

وليس هناك ما يدعونا للشك في أن سعيد بيه يتمتع، كغيره من الرجال، بسخصية متفردة تميزه عن بقية أبناء جنسه. ولكي نتمكن من التماس العناصر الشخصية فيما نعرفه عن سعيد بيه كان علينا أن نجد فرصة لمقارنة ملاحظاته مع ملاحظات آخرين ينتمون للطبقة نفسها. فهل قام جميع الموظفين من مرتبته بطرد طهاتهم عندما أحرقوا الطبيخ؟ وهل كانوا جميعاً يمتلكون التلسكوب في منازلهم؟ وهل كانوا جميعهم يشترون لأطفالهم هذا العدد الكبير من الدمي والألعاب؟ مثل هذه الأسئلة وغيرها كتير ستمكن من الإجابة عليها حين نجد الفرصة لدراسة تقاويم وجداول أعمال ومذكرات ووثائق أخرى لا بد أنها محفوظة في السقائف في استنبول، في قعر أحد الصناديق بين أكداس صور اصفرت حوافها بتقادم الزمن عليها فلا يعرف أحد من هؤلاء الأشخاص الذين يبدون في هده اللقطات الغائمة.

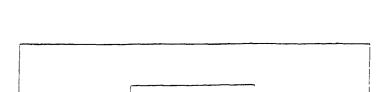

١ \_\_ ورد هدا استماداً إلى

Semith Mumtaz S Soysal, «Ramazan Hatiralari», Aksam, 31 July 1947, 4.

۲ \_\_ ابط

Salname-i Devlet-i Aliye-i Osmaniye 1318 (1902), 74, Salname-i Maarif, 1319 (1903) 101

٣ \_\_ ابط

«Le journal d'un bourgeois d'Istanbul au début du XXe Siècle. II. Le budget»

محاصرة قدمت في المدوة الحامسة للـ CIEPO في تونس من ١٣ ـــ ١٨ أيلول/ستمبر ١٩٨٢

ــــ لمعلومات أوسع حول المؤسسة انظر

Carter V Findley, «Bureaucratic Reform in the Ottoman Empire». The Sublime Porte 1789-1922, Princeton, 1980, 261-262.

ہ ـــ انظر

Daniel Panzac, «La Peste dans l'Empire Ottoman Thesis, Aix-en-Provence 1983, 641-660» هده الأطروحة تعطى وصفاً مفصلاً لوطائف هده المؤسسة .

. المرواية Mızancı Murad Bey معنوان Yoksa Turafanda mi, Turfa mi تم مشرها عام ١٨٩٠.

٧ \_\_ انظر سعيد نعوم \_\_ دهني

Said Naum Duham, Eski Insanlar, Eski Evler. XIX Yuzyılda Beyglu, nun sosyal topgrafyası, Istanbul 1982.

۸ ـــ انظر

Collection des Guides-Joanne, De Paris à Constantinople, Paris 1902, 163-164



# الجماهير في الثورة الإيرانية<sup>(١)</sup>

إرفائد الراهاميان

#### مقدمة

كانت الثورة الدستورية التي دامت من ١٩٠٥ ــ ١٩٠٩ حداً فاصلاً أساسياً في التاريخ الإيراني. إذ أنهت النظام التقليدي للحكومة وكان الشاه بموجبه كظل الله على الأرض يحكم شعبه دون أية قيود قانونية أو دستورية. وأدخلت الثورة النظام الدستورى للحكومة حيث يسود «الشعب»، وكان ممثلوه المنتخبون يعينون الوزراء ويقيلونهم ويسبون القوانين ويضعون الميزانية ويبتون في أمر التنارلات والمعاهدات الأجنبية. لعبت الجماهير السياسية في هذه الثورة دوراً بارزاً (٢) . فأثارت إحدى المظاهرات المنظمة في نيسان/ابريل ١٩٠٥ مسألة ما إذا كان يحق للشاه أن يختار بحرية رجال الإدارة لديه. وطرح تجمع أكبر بعد تسعة أشهر الحد من سلطات الشاه الاستبدادية بإقامة «دار العدل». وعملت أحداث الشغب المندلعة تلقائياً في حزيران / يونيو ١٩٠٦ وقتل المتظاهرين، على صب نهر من الدماء في الهوة الواسعة القائمة بين الدولة والأمة (اللّه). كما أدى إضراب عام في تموز/يوليو، وخروج ٠٠٠٠ مر ١٥ شخص جماعياً من طهران إلى المعوضية البريطانية إلى إجبار البلاط على منح البلد دستوراً مكتوباً ومجلس شعب (برلمان) منتخب. وأسهمت اجتماعات حاشدة على مدى السنوات الثلاث التالية مصحوبة بمظاهرات عنف في الشوارع في الحفاظ على الدستور وانتشاله من أيدي المحافظين الذين أزمعوا إعادة أركان الحكم المطلق الملكي. وكما أكد أحد المعاصرين الفرنسيين في مناقشة حول مزايا النظرية الفوضوية للثورة فإن «الأحداث في إيران تبرهن على أن الإضراب الشامل والعمل الجماهيري في الشوارع يمكنهما أن يفضيا إلى ثورة ناححة »<sup>(٣)</sup>.

على الرغم من أن للحماهير في إيران أهمية عبر العصور ، فإمها لم تحظ سوى بالقليل من الاهتهام سواء من المؤرخين أو علماء الاحتهاع أو علماء السياسة . وقد أجمع المراقبون المتعاطفون على تمجيد الحماهير وأطلقوا عليها «الشعب» يهب دفاعاً عن البلاد ، والحرية والعدالة (1) . أما المراقبون غير المتعاطفين فقد أحالوا الجماهير إلى «غوعاء مجنونة» مأجورة للأجانب أو هي فئات المحربين وليس فيها سوى «المتشردين» و «قطاع الطرق» و «الدهماء» و «المتسولين المحترفين» و «حثالة البتر» (٥) . وكثيراً ما صورها الصحفيون الأوروبيون على أنها «وحوش مصابة برهاب الأجانب» تهيل الستائم والأحجار على السفارات الغربية . وكان يطبيب للروائيين اللماحين أن يصفوا الحماهير بأنها سرب من البحل الهزلي المتقلب الأهواء يصنع السياسيين ويطبع بهم (١) . فكانت الحماهير بالنسبة للجميع شيئاً تحريدياً سواء استحق المديم أم الاشمئزاز أم الفطنة ولكنه ليس موضع دراسة قطعاً .

إن الهدف من هده المقالة هو دراسة الجماهير السياسية في الثورة الإيرانية ، تحديد دورها وتقصي ما إدا كانت قد أبدت عقلية «دونية متفردة» أو «إجرامية» أو «لا عقلانية» أو «مدمرة» أو «متعصبة» كا حملنا غوستاف لوبون في كتابه «الجماهير» على الاعتقاد؛ أو إن كانت تلك الجماهير «موطدة العزم بشكل يدعو للإعجاب» وليست «متقلبة ولا غير عقلانية أو ميالة لتن هجوم دموي على الأشخاص عموماً» كا تحقق جورج روديه في كتابه «الحماهير في التاريخ» من صحته في كل من إنكلترة وفرنسا(٨). كا مهدف إلى دراسة التكويل الاجتماعي معرفين قدر الإمكان الطبقات والمجموعات المختلفة التي ساهمت في المظاهرات والاجتماعات وأعمال الشغب والاضطرابات العامة العديدة . ونأمل أن تلقي هذه الدراسة بعض الضوء على الأسس الاجتماعية للحركة الدستورية .

### المدن عشية الثورة

في إيران التقليدية كانت الحياة المدينية تتمركز حول النازار. فهناك يبيع مالكو الأراضي علالهم ويصنع الحرفيون سلعهم ويسوق التجار بضائعهم ويجد الراغبون في الدين قرضاً يستلفونه، ويتبرع رجال الأعمال المحسنون للجوامع والكتاتيب (المدارس التقليدية). والحق أن البازار كان مخزن القمح وورسات العمل والسوق والمصرف والمركز الديبي والمركز التعليمي للمجتمع بأكمله. وكدلك فإن كل حرفة وتجارة ومهنة كانت مبنية بإحكام على شكل أصاف (مقابات) لكل مها تنظيمه المستقل وتراتبه التدريجي وتقاليده وطقوسه

وأحياناً لهجته السرية الخاصة. ويضم مسح قام به جابي ضرائب أصفهان عام ١٨٧٧ مائتي نقابة مستقلة (٩) . ويشكل الحرفيون المهرة متل صاعة الفضة ومحلدي الكتب والخياطين نصف هدا العدد . أما التجار مثل بائعي الخضار والمرابين وأصحاب الحوانيت فيمثلون خمسين من هدا العدد ، وهناك خمسون آخرون من العمال الذين لا مهارة لهم متل الفعلة والحمالين والعاملين في الحمامات .

وتتألف البنية السياسية للمدن من توازن معقد دقيق بين سلطة الشاه وسلطة البازار . وكلما كان الشاه قوياً رسح رؤساء النقابات (Kadhudas) وكان من يعينهم متل سيخ الإسلام (وهو أعلى سلطة ديبية في المدن) وإمام الجمعة (وزير مساحد الجمعة) والمشرف على النقابة (Kalantar) والمحتسب (Mushtasibs) (وهو الموظف المسؤول عن الأوزان والمقاييس والأسعار وسؤون البارار العامة) يسيطرون على الحياة المديبية . وكلما كان ضعيفاً انتحب أسياد المقابات كبارهم ومارس المجتهدون (Mujtahids) — وهم سلطات دينية لا صلة لها بالدولة ولكن لها روابط بمجتمع رجال الأعمال — استقلالهم وعملوا كمنافسين للمؤسسات السياسية .

في ميزان السلطة هذا كان لكل طرف سلاح رئيسي واحد: القبائل والشوارع. فالشاه الذي لم يكن تحت إمرته رجال شرطة أو بيرقراطية أو جيش دائم. لم يكن بوسعه إرهاب مجتمع البارار إلا بتهديده مأن يقوم رجال قبائل مستأجرون بغزو المدينة ونهبها. ومجتمع البازار الذي لا يملك أقيية قامونية لا يمكنه أن يحمي مصالحه سوى بكتابة العرائض والخروج في مظاهرات الالتجاء (bast) إلى الأماكن المقدسة أو أراضي العائلة المالكة أو الأرض الأجنبية التي تتمتع مالحصانة من السلطات المحلية. وهكذا فإن المفاوضات بين الحكومة والبازار كانت غالباً ما تأخذ شكل المساومة في محموعها.

وفي أواحر القرن التاسع عشر رجحت كفة الميزان بشدة لصالح البازار. وكانت النقابات تختار رؤساءها بنفسها، وفقد المشرف عليها الكثير من أهميته واحتفى المحتسب في عدة مدن، بالإضافة إلى أن تأثير الغرب قد عمق أكتر فأكثر الهوة القائمة بين الساه والبارار. ومملكة القاجار التي انسحقت مراراً في الحروب الأجنبية أضاعت شرعيتها كحامية لكل الشيعة. وإذا حرمت من أراضي التاج على يد الروس لم يعد باستطاعتها استئجار رجال القبائل كما تحب وترغب، وفي حاجتها الماسة للقروض اتجهت المملكة إلى الدائنين الأوربيس وبالمقابل منحتهم امتيازات، واحتكارات وتنازلات لم تلق شعبية. وقد وجد البلاط أنه \_ إذا أجر على قبول بعض برامج التغريب ليتمكن من البقاء في زمن الامريالية \_ قد باعد البون

بيمه وبين السلطات الدينية من جهة ، ومن جهة أخرى ، سمح دون أن يدرك دلك ، لنظام «حقوق الإنسان الإلهية » المدمر بتقويض «حق الملك الإلهي » المسلم به . وإذ عجز البلاط عن الصاعات الوطبية ضد الاجتياح الضاري للمصبوعات المستوردة فَقَدَ هالته كحام للشعب وبدا كعائلة فاسدة تشارك في بهب البلاد وتدميرها .

ومع بدايات القرن العشرين أضحت العائلة القاجارية حاكمة طاغية محلقة بادعاءات لا تنتهي ولكن قدميها في الفراغ ، إذ كان يكفي أن يلم بالبلاد موسم حصاد شحيح أو أزمة تجارية صغيرة تسببت بها الحرب البعيدة بين الروس واليامان ليتعرى الأساس الواهي للنظام وتطيح به الأحداث العارضة فيتهاوى محطماً .

# الجماهير الدستورية نيسان / ابريل ١٩٠٥ ــ حزيران / يونيو ١٩٠٧

انقض التضخم المالي على البلاد في أوائل ١٩٠٥. وادعت صحيفة «الحبل المتين Habl Al-Matin) الصادرة في كالكوتا والتي لها شعبية في أوساط التجار والليراليين في طهران، بأن سعر القمح ارتفع بنسبة ٩٠٪ وسعر السكر بنسبة ٣٣٪ (١٠) وقد أنحت الصحيفة باللائمة على المسيو نوس البلجيكي الذي عين مديراً للتعرفة (الخازن العام للماللة).

ظهرت بوادر أولى جماهير التورة الدستورية في نيسان / ابريل ١٩٠٥ . وقد اتحدت شكل مسيرة منظمة من المرابين وتجار الأقمشة قامت بتسليم رسالة احتجاح للدولة . سعى المرابون لاسترداد بعض من القروض التي قدموها لحزينة الدولة منذ سنتين . واحتج التجار على أن سياسة التبادل التجاري الجديدة تؤثر التجار الروس على الإيرانيين وطالبوا بإعفاء نوس من منصبه فوراً . وأدلى أحد المتظاهرين بآراء مجموعته لمراسل الحبل المتين فقال : «ينبغي على الدولة أن تتسجع الصناعة الوطنية حتى وإن كانت منتجاتها لا تعادل المنتحات الأجبية جودة ، وإلا فإن السياسة الحالية التي تساعد التجار الروس سوف تؤدي قطعاً إلى التدمير الكامل لصناعتنا وتجارتنا» (١١٠) . وحين لم تستجب الدولة لمطالبهم أغلق موقعو العريضة حوانيتهم في البازار وقاموا بتوزيع نسخ عن صورة لنوس يظهر فيها متنكراً في زي «ملا» في حفلة أزياء تنكرية ، ثم لجأوا بقيادة أحد أصحاب الحوانيت المرموقين وأحد تجار المناديل الأثرياء إلى مسجد «عبد العظيم» خارج طهران ولاذوا به . وبقي الجميع هناك لمدة خمسة

أيام إلى أن قطع ولي العهد محمد علي ميرزا عهداً بأن نوس سيطرد حالما يعود مظفر الدين شاه من جولته في أوروبا .

وعدما عاد الشاه . وجد من الملائم أن «ينسى» هذا الوعد . وعين كتسوية لجنة من خمسة عشر تاحراً يحملون المسؤولية الغامضة في أن «يشيروا على» وزارة التجارة في القرارات الرئيسية المتصلة بسياستها(١٢) .

وظلت الشوارع هادئة إلى أن حل شهر رمضان الديني ؛ إذ انتهر الفرصة أحد الواعظين الدينيين العاضيي وله باع في الفصاحة والبلاغة الفرصة ، أثناء حديثه أمام جمهور محتشد في بازار طهران وهاجم بالاسم «المصرف الروسي للحسم والقروض» والذي ابتاع مؤحراً مدرسة دينية ومقبرة مجاورة وكان يهم بتوسيع رقعة أننيته . وشدد الواعظ على أن الروس يخططون ليس لتدمير التجارة والأموال الإسلامية وحسب بل أيضاً لتدمير المدارس والمقابر المسلمة . وادعى أحد شهود العيان بأن جمهوراً غاضباً من بضعة آلاف شحص دك أركان المصرف وقوض دعائمه قبل أن يفرغ . الواعظ من موعظته (۱۳) . ووجد التحار المنافسون لنظرائهم الأجانب والعلماء (القادة الدينيون) الذين يلقون الخطب منددين بالكفر عدواً مشتركاً : الروس وعملاؤهم الملكيون .

وعادت هاتان المجموعتان إلى التظاهر الساخط في الشوارع من حديد في كانون الأول / ديسمبر عندما حاول حاكم طهران أن يحفض سعر السكر وأن يحلد بالعصا قدمي اتين من التجار المرموقين أحدهما كان قد بنى ثلاثة مساجد في طهران . وحاول الرجلان الضحية عبناً أن يردا التهمة عن نفسيهما بإفهامه أن الحرب الروسية ــ اليابانية قد تسببت في نقص في السكر (١٤) . وقد كتب أحد المراقبين أن نبأ «الفلقة» انتشر «انتشار البار في الهشيم في الأسواق والبازارات» (١٥) . وأغلقت مجموعة من التجار أبواب حوانيتها ولاذت بمسجد الشاه (Masjid Shah) في أحد أطراف البازار . وهناك انضم إليهم السيد جمال الدين الأصفهاني طباطبائي والشيح فضل الله . وفي اليوم التالي طلب جمال الدين هو يخطب من مبر المسجد من الشاه أن يرهن على ولائه الديني بالتعاون مع العلماء . وهنا قاطعه إمام الجمعة واتهمه بأنه بابيّ وأمر خدمه بإحلاء المنبر . وانفض الاجتاع في هرج وفوضى . وانسحب بعض القادة الدينيين إلى منزل البههاني الدي حذرهم إن هم استمروا في احتجاجهم ضمن المدينة فإن «العامة» ستعتبرهم هم وتجار السكر شيئاً واحداً (١٦) . ونصح بأن يلوذوا بمسجد «عبد العظم» وانصاع لنصحه سبعة من العلماء القادة مع عائلاتهم وتلامدتهم وخدمهم وبلغ العظم» وانصاع لنصحه سبعة من العلماء القادة مع عائلاتهم وتلامدتهم وخدمهم وبلغ

عددهم ألفي شخص. وبالرغم من أبهم سمحوا لفئة قليلة من التجار بالانضمام إليهم، قام البازار بتنظيم إضراب عام وتظاهر أمام عربة العاهل مطالباً بعودة القادة الدينين. وأرسل الجمع في «عبد العظيم» إلى الدولة اقتراحاً من ثمانية بنود. كانت المطالب الرئيسية فيه: تشكيل «دار العدل»، فرض القوانين الدينية؛ إزاحة نوس من منصبه وطرد الحاكم. وبقوا في ملاذهم المقدس شهراً بأكمله إلى أن وافق الساه على مطالبهم. وعدما عادوا إلى طهران استقبلتهم حشود من الجماهير مرحبة على طول السوارع هاتفة «تعيش أمة إيران». وعلق أحد المشاركين بأمها المرة الأولى التي تذكر فيها «الأمة علناً» (١٧).

ومن جديد عاد بذل الوعود ثم الإخلال بها. ومن جديد عاد الهدوء إلى شوارع طهران. ومن جديد قطعت الهدوء عاصفة مفاجئة وكانت هده المرة أشد عنفاً وأبعد أثراً من سابقتها. ففي تموز / يوليو أمرت الحكومة التي استعادت تقتها بنفسها بأن يلقي القبض فوراً ولكن بدون ضجة على واعظ بارر معاد للبلاط. ولحظ أحد المارة مشهد القبض الهادئ وبلغ عنه لإحدى المدارس في البازار واندفع الطلبة لإنقاذ السحين (١٨). وأمر الضابط في غرفة الحجز في السجن رجاله أن يطلقوا النار. وعندما رفضوا أطلق الضابط البار بنفسه على أحد الطلبة فأرداه قتيلاً. وأحال دلك المظاهرة إلى شغب فهجم الطلبة على المنى واستبكوا مع الحنود وهزموهم هزيمة منكرة تم حرروا السجين. وخمد الشغب عندئيذٍ وأصبح مسيرة مظمة وحمل الحثمان إلى مسحد مجاور . وأغلق البازار أبوابه . ولاذ العلماء القادة مع أتباعهم الكثر بالمسجد نفسه وطالبوا بطرد رئيس الوزراء. وامتلأت سوارع البازار برجال يلبسون الأكفان ليعلنوا أنهم مستعدون للقتال حتى الموت (١٩) . واجتمعت الحكومة ورفضت المطالب المقدمة من المحتهدين وقررت استخدام القوة. وهكدا وفي اليوم التالي عندما حاولت مسيرة من «الملالي» والطلبة والتجار يحملون عموداً علق عليه قميص المتظاهر القتيل ملطخاً بدمائه، أن تشق طريقها في شوارع البارار أطلق الجمود المار عليها (٢٠). ومع أن عدد الضحايا مقى مجهولاً والبعض يدعى أن ما يقرب من مائة شخص سقطوا جرحى لم ينقذ المتظاهرون سوى جثانين أحدهما لواعظ ديني والآخر لتاجر. وأخلى استخدام القوة السوارع من المتظاهرين ولكنه في الوقت نفسه زاد من حدة مقاومة المتظاهرين في المسجد. فبقوا هناك أربعة أيام لا يدوقون طعاماً محاصرين بالقوات إلى أن سمح لهم أن ينسحوا إلى مدينة قم المقدسة خارج طهران بشرط ألا يرافقهم «الشعب». وحين عادروا العاصمة صرحوا بأن البلاد ستترك دون إرساد ديني أو معاملات قانونية إلى أن يطرد الشاه رئيس وزرائه ويحري إصلاحات سياسية. لقد أضرب العلماء.

ووصفت المفوضية البريطانية في مذكرة تفصيلية قدمتها لوزارة الخارجية في لندن الأحداث كإيلى:

« مدا وكأن الحكومة قد انتصرت فالمدينة واقعة في أيدي القوات والقادة الشعبيون قد فروا هاريين واحتل الجنود البازارات وليس ثمة مكان يلوذ به المرء كا يبدو . تحت هذه الظروف لجأ الحزب السعبي إلى وسيلة تقر قداستها عادة قديمة منذ غابر الأزمنة ألا وهي نظام الباست (Bast) (أو اللواذ بالأماكن المقدسة) . وقد اتخد القرار باللجوء إلى هده الوسيلة إن نضبت كل الموارد الأخرى ... وفي ١٨ تمور إيوليو رار شخصان المفوضية في غولاهك على بعد سعة أميال من المدينة وسألا إن كان القائم بالأعمال في خولاهك على بعد سعة أميال من المدينة وسألا إن كان القائم بالأعمال في إلا بالإثارة الناس بالمفوضية البريطانية سيستدعي معونة من الجيش الوسيلة ولكنه قال بأنه ليس بإمكانه بظراً للعادة المتعارف عليها في إيران وللحق المقدس في اللواذ أن يستخدم القوة لطردهم إن هم جاؤوا ... وفي مساء التاسع عشر قدم خمسون من الملالي والتحار إلى المفوضية واتخذوا أماكنهم لقضاء الليل هناك . وبدأ عددهم بالتزايد تدريجياً وسرعان ما كان في حديقة المفوضية . ، ، ر خ ١ شخص » (٢١) .

كان الحسد يتألف في أغلبيته من التجار وأصحاب الحوانيت والحرفيين والمتمرنين والعمال المياومين. ويصف أحد المشاركين المشهد الماثل: «رأيت أكثر من ٥٠٠ خيمة لكل المقابات حتى صانعي الأحذية وبائعي الحوز وحتى السمكرية لهم حيمة واحدة على المقابات حتى صانعي الأحذية وبائعي الحوز وحتى السمكرية لهم حيمة واحدة على المأقل «٢٢). وقام الاحتجاج بقيادة (Anjuman IAsnaf) وهي رابطة شكلت حديثاً من النقابات المهية في بازار طهران. وكان كبارها يمنعون دحول الأشحاص غير المفوضين إلى الحديقة ولكنهم كانوا يسمحون لبعض المتقفين الغربيين وبعض طلبة المعهد التقني والأكاديمية العسكرية والمدرسة الزراعية بالانضمام إلى صفوفهم. وقد فرضوا نظاماً صارماً لحماية المبنى العسكرية والمدرسة الزراعية بالرغم من أنه ورد في وصف المفوضية البريطانية أن «كل تجمع من أصص الزهور قد داسته الأرحل حتى لم يعد له وجود وجميع الأشجار ما تزال تحمل آثار كتابات دينية محفورة في جذوعها «٢٣). وقد عينوا أيضاً لجنة مؤلفة في مجملها من المتقفين التحرريين لمفاوصة البلاط. ولم تقتنع اللجنة بالوعود الملكية ولا «بدار العدل» الغامضة.

وطالبت مدستور مكتوب ومجلس شعوب «برلمان». وأصرت على أن المتظاهرين عارمون على البقاء معيداً عن أعمالهم طالما كان ذلك ضرورياً. وخارج أسوار الحديقة وفي شوارع طهران أقامت زوجات المحتجين احتاعات احتجاج دورية؛ وفي مدينة «قم» أقام القادة الدينيون الذين زاد عددهم حتى بلغ ١٠٠٠، ملا وطالب فقه، «باست» خاصاً مهم في الوقت نفسه.

وسجب البلاط المعارضة ووصفها بأنها شرذمة من الخونة «المأجوريان» لصالح البريطانيين (٢٤). ولكن البلاط إد وجد نفسه وجها لوجه أمام مظاهرتين ضحمتين في قم والمفوضية البريطانية وإصراب عام في بارار طهران واحتمال ارتداد الجنود في الصفوف العسكرية إلى جانب المعارضة اضطر للإذعان وإعلان استسلامه. ونقلت المفوضية البريطانية نبأ قيام قائد الألوية في طهران «بالإعلان الحاسم المصيري» بأن رحاله ليسوا مستعدين للقتال وأنهم على وسلك الانضمام هم أنفسهم إلى صفوف المحتجين » (٢٠). وفي الخامس من آب/أغسطس وبعد ٢٥ يوماً من الهرب و ٥٠ يوماً في الحدائق وافق الشاه على منح الدستور.

لقد هز التجار والمرابون الدين قدموا عريضتهم في نيسان/اريل ١٩٠٥ أركان النظام القديم. وساهم القادة الديبيون اللائذون في كانون الأول/ديسمبر بإضعاف البظام القديم. وقد أفلحت المجموعتان بمساندة المساهمة الفعالة للجماهير في البازار في آب/أغسطس ١٩٠٦ بتقويض النظام التقليدي ودمرته تماماً. ويذكر الشعب كلمات الرسول: «يد الله مع الجماعة» (٢٦).

حصل الدستوريون على دستورهم ولكنهم لم يضمنوا له بعد أسساً متينة . فالأوتوقراطية أرغمت على التخلي عن سلطاتها إلا أمها لم تستسلم تماماً للنظام الجديد . واستمر العراك بين الطرفين سجالاً للسنوات الثلاث التالية . فالبلاط يجهد لاستعادة ما أضاعه والثوريون يناضلون للحفاظ على ما اكتسبوه . وكانت الشوارع ساحة قتال لكلا الحانبين .

أشعل تسويف العاهل في توقيع الأحكام الخاصة بالانتحابات البرلمانية فتيل مظاهرات جماهيرية في العديد من المدن وهددت المعارضة بالعودة إلى المفوضية البريطانية. ودفعت محاولات ولي العهد لتهدئة الدستوريين في تبريز بتخفيض سعر الحبز. بالمتطرفين إلى النزول إلى الشوار ع هاتفين «نطالب بأكثر من الخبز الرخيص، نطالب بالدستور» (٢٧). وأدى رفض الملكيين قبول مبدأ أن يكون الوزراء مسؤولين أمام النواب إلى مظاهرات عارمة. وعلى أحد

المراقيين الأوروبيين قائلاً: «مادا بوسع الساه بجنوده العزل الذين لم يقبضوا رواتبهم والمرتدين أسمالاً مهترئة والمتضورين جوعاً أن يفعل حيال تهديد بإضراب عام وأعمال شغب؟ » (٢٨) وتسبب تأجيل الساه للمسودة الأحيرة للدستور بإثارة المزيد من المظاهرات والاحتجاجات في جميع أرجاء البلاد . واستعد المتطوعون المسلحون في تبرير للقتال في حين أقسمت حشود ضمت ٠٠٠٠، ٢٠ سخص على أن «تمتنع عن العمل إلى أن يتم التوقيع على القوابين الأساسية » (٢٩) . ودام الإضراب شهراً بأكمله إلى أن قام مظفر الدين وهو على فراس الموت في كانون الأول / ديسمبر ٢٠٩١ بالمصادقة على الدستور . وعدما أرجأ العاهل الجديد محمد على شاه إرسال مبعوت إلى كرمنشاه لإقرار الانتخابات البرلمانية أعلنت المدينة بأسرها إضراباً عاماً . وكتب الممتل البريطاني في تقريره « لاذ حميع التجار والعاملون في البارار حتى الحمالون مهم بمكتب البريد » (٣٠) . وحين اتهم بعض النواب المتطابين رئيس الورزاء بالتآمر ضد البرلمان توقف البازار في طهران عن العمل وطالب باستقالته . وعندما اغتيل رئيس الوزراء المراسلين البريطانيين عدد المشتركين في المظاهرة بحوالي ٠٠٠ د ١٥ شخص (٣١) . وأحصى مراسل المراسلين البريطانيين عدد المشتركين في المظاهرة بحوالي ٠٠ د ١٥ شخص (٣١) . وأحصى مراسل عن العدد الحقيقي للمستركين فيها في شل المعادين للثورة في الوقت الراهن على الأقل .

كانت الجماهير في ١٩٠٥ و ١٩٠٦ وأوائل ١٩٠٧ جميعها تحتج ضد البلاط. غير أن ظاهرة جديدة في أواسط ١٩٠٧ بررت إلى الوجود في شوارع البلاد: الجماهير المحافظة تتظاهر مؤيدة للبلاط ضد الدستور. ظهرت هذه الجماهير أولاً في تبرير ثم في طهران وأخيراً في مدن أخرى من الولايات. ومع نهاية عام ١٩٠٧ وجد الدستوريون أنفسهم أمام تحد حقيقي من الملكيين في عقر دارهم، وخسروا احتكار الشوارع التي كانت لهم وحدهم فيما مضى.

## الجماهير المحافظة حزيران/يونيو ١٩٠٧ ـــ تموز/يوليو ١٩٠٩

كانت ثورة آب/أغسطس ١٩٠٦ انتفاضة الحشود المدينية. وانضم الحرفي وعامل المياومة والتاجر الثري والفقير وتاحر الجملة والبائع الجوال وصاحب الحانوت ومساعده والعلماء وطلاب اللاهوت والمسلمون وغير المسلمين جميعهم ووقفوا صفاً واحداً للإطاحة

بالبلاط. وإن كان ثمة فئة ما من السكان عارضت الانتفاضة أو امتنعت عن الاستراك فيها فلم تعبر عن موقفها بكلمات أو بأي نشاطات في الشوارع. وأضحى الساه ومستشاروه معزولين في مواحهة بلد يناصبهم العداء.

احتلف الميزان السياسي حلال عام ١٩٠٧. ففي تريز قام المتظاهرون خلال الصيف بمحاصرة مجلس البلدية الذي يسيطر عليه المتطرفون ومع نهاية العام انقسمت المدينة إلى سطرين بين المواطنين الثوريين في المناطق الجنوبية وبين سكان المناطق الشمالية المناوئين للثورة. واستعرض الملكيون في طهران قوتهم في كانون الأول / ديسمبر حين احتسدوا في ميدان المدفعية الواسع (Maydan-i-Tupkhanah) وطالبوا بإلغاء الدستور. وفي مناطق عديدة أحرى متل يزد وأردبيل وكرمنشاه وقارفين ومشهد وشيراز وهمدان قام المتظاهرون بمهاجمة الليبراليين وأحياناً بطردهم من المدينة.

وكثيراً ما دونت أحدات الثورة بأقلام المتعاطفين معها: إدوارد براون الإنكليزي المعجب بالليبراليين الإيرانيين وأحمد خسروي منظّر القومية الإيرانية الذي سهد في فتوته الصراع الذي قام في مسقط رأسه تبريز، وأيصاً مهدي مالك زاده أحد المشتركين في ثورة طهران قتل أبوه وهو ليبرالي قيادي على يد الملكيين ، واسماعيل خزّي وطاهر راده بيهزاد وهما متطوعان مسلحان في الحرب الأهلية في تبريز ومحمد هراوي أحد المفكريين اللاجئين بالمفوضية البريطانية وكذلك الصحف الإصلاحية متل «الحبل المتين» و «المساواة» و « صور إسرافيل ». وعمدت هذه المصادر المتلهفة لتأكيد الشرعية الشعبية للثورة إلى تجاهل مظاهرات الملكيين أو إلى تجاهلهم بألفاظ متجنية عدائية. فقد وصف كل من براون وخسروي ومالك زاده و«صور إسرافيل» متلاً في معرض حديثهم عن مسيرة الملكيين في ميدان المدفع، المتظاهرين على أبهم حفنة من «المشاغبين المأجورين» أو «المقامرين» أو «السكاري المتعطشين للدماء» أو «العوغاء» أو «المتوحشين المأجورين»، ولم يقر أحد من المؤرخين الكثر باستثناء مالك السعرا باهار الدي أسار عرضاً إلى أن الرجعيين لهم أتباعهم في الحماهير: «خلال الثورة كانت الطبقة العليا والطبقات الدنيا في المجتمع تدعم الاستبدادية وكانت الطبقة الوسطى وحدها هي التي تنادي بالدستورية »(٣٣). عير أنه لم يستفض في الحديث عن هذه المقطة، كما أنه أخفق في شرح أي العماصر من «الطبقات الدبيا » هي التي ساهمت في الحسود المحافظة وماذا كانت دوافعها وما إذا كان مسلكها هدا مبطقياً ومتوقعاً . يمكن تحديد تلاثة عناصر منفصلة في المظاهرات الملكية: الأرستقراطيون والتجار والحرفيون والعمال عير المحتصين الذين يرتبطون بالقصر واقتصادياته التي تقابل اقتصاديات البازار. وهناك «العلماء» المحافظون وطلابهم في اللاهوت وأحياناً «الطبقات الدبيا».

لم يك للقاجاريس سبل مباشرة للاستبداد المطلق مثل بيرقراطية تضرب جدورها في كل ما يمت إلى الدولة بصلة أو جيس نظامي ، إلا أنهم كانوا يسيطرون على سبكة واسعة مس رعايا المصالح والتوظيف . إذ كانوا يمنحول الهبات ومعاشات التقاعد لحاسيتهم ورجالاتهم الأتيرين ومناصب تدر كسباً لمن يشغلها والإداريين المحلصين لهم كما كانوا يوظفون آلافاً من الحدم المنزليين والموظفين والحرفيين وعمال المياومة والعمال والحمّالين والمعالين يستأحرهم القصر بأجنحة الحريم الواسعة فيه ومخرانته ومطايخه ومحازنه ومستودعات الأسلحة فيه وورسّات الحرف واصطلاته (٢٤٠) . بالإضافة إلى أن ولي العهد في تبريز والأقطاب البارزة في عواصم الولايات كانوا جميعاً يحدون حدو طراز الحياة الملكية في طهران على نطاق أضيق . إن هذا العامل في الاقتصاد جعل ماركس يستنتح بشيء من المغالاة عندما يتعلق الأمر بإيران بأنه «في النمط الآسيوي الإنتاحي يجب اعتبار المدينة الكيرة مجرد معسكر أميري مفروض على البنية الاقتصادية الفعلية » (٣٠٠) .

حرص الليبراليون الدين خطوا مسودة المطالبات الدستورية في المفوضية البريطانية على أن يحملوا استبداد البلاط مسؤولية كل ما لحق بهم من أحزان ومصائب. وضحى المتطرفون القلائل المنتخبون في المجلس الأول بالمكاسب النفعية في سبيل المبادئ. وتحدتوا في خطبهم عن العدالة الإنسانية والمساواة الاجتماعية وعن التأثيرات السريرة لكل من السلطة السياسية والاقتصادية للبلاط. وعلق الممتل البريطاني بأن الأترياء كانوا يعيشون في «تهيب وحوف» من أن تصادر الحكومة الحديدة الثروة التي كدسوها في ظل النظام القديم (٢٦).

كان رد الفعل متوقعاً . إد حين حاول المجلس أن يحاكي متال مجلس العموم البريطاني بعد الثورة الجيدة فأقدم على تأسيس المصرف الوطني الإيراني ، إلا أن العديد من ملاك الأراضي الكبار أفسدوا هذه المحاولات برفضهم المساهمة فيها . وعندما اقترح البواب ميزانية تحذف المعاشات التقاعدية العديدة في البلاط وتخفض الدحل المخصص للعاهل الملكي بشكل كبير قامت الحزانة الملكية التي كانت شديدة الحرص على الالتزام بما يترتب عليها حتى في الأوقات التي كانت حزانة الدولة تمر بضائقات عصيبة ، قامت بإبلاغ مستخدميها بأن رواتبهم وأجورهم لا يمكن أن تصرف لهم بسبب ميزانية البرلمان (٣٧) . وأخذ رئيس اللجنة المالية يجادل عبثاً بأن ما يحاول أن يفعله هو تخفيض «الرفاهيات التي لا ضرورة لها » في البلاط المالية يجادل عبثاً بأن ما يحاول أن يفعله هو تخفيض «الرفاهيات التي لا ضرورة لها » في البلاط

وليس أجور مستحدمي القصر ورواتبهم (٢٨). وقام بعض المتقاعدين ونساء الحريم بالاحتجاج داخل مبنى المجلس ولم تلق احتجاجاتهم أذناً صاغية. إذ أشير على المتقاعدين أن يحاولوا حض الشاه على بيع مجوهرات التاج (٢٩). وأعلن حسن تقي زاده وهو القائد الليبرالي مس تبريز أنه غير معنى بما تؤول إليه حال زوحات الساه (٢٠). وعندما دفع النواب عجلة الميزانية باتجاه تنفيدها قدم مستخدمو القصر أولاً عريضة إلى المجلس (٢١)، تم عمدوا إلى التظاهر في الشوارع. وشكلوا مع متقاعدي البلاط وحواشيهم فئة ملحوظة شاركت في المسيرة الملكية في ميدان المدفع. ولم يبد مالك زاده في معرض إقراره بأن الميزانية أساءت إلى أولئك المستخدمين في القصر أي تعاطف مع معاناتهم: «في تلك الأيام كانت الطريقة الشائعة للشتائم أن يوصم شحص بأن له «شخصية سائس» أو «عقلية حودي»، إذ أن هؤلاء قد تقلبوا طويلاً في أحضان النعمة في البلاط حتى أصبحوا أشد الداعين تطرفاً إلى الإستبدادية في شعب طهران كله» (٢٤).

وظهرت العناصر ذاتها في الاضطرابات الملكية في الولايات. إد اكتسب البغالون والجمالون الذين يستخدمهم البلاط في تبريز شهرة بأنهم أشد الفئات رجعية في المدينة. وفي شيراز قام رجال حاشية أحد الرجال البارزين وهو قوام الملك بتشكيل جمعية مناوئة للثورة وحاربوا الثوريين في الشوارع. وأبلغ الممثل البريطاني في كرمنساه بأن المدينة انقسمت إلى «حزب السعب» و «الحزب الأرستقراطي» (۱۳۶). الذي يضم ملاك الأراضي المحليين ورجالاتهم وخدمهم.

وقد زودت أموال القصر المتظاهريين الملكيين بدعم مضمون. وحول وجود الشخصيات الدينية هده المظاهرات من تجمعات مؤيدة للشاه وحسب إلى تظاهرات وأعمال شغب تبادي بالشاه والإسلام. وانقسمت المجموعة الدينية حلال الإضراب العام في آب/أغسطس ١٩٠٦ انقساماً حاداً ولكن غير متساو إلى معسكرين متعاديين: معسكر «إمام الجمعة» و «شيخ الإسلام» القليل العدد والمرتبط بالبلاط والمتعاطف مع الشاه. ومعسكر «المجاهدين» الشعبي الذي يضم العديد من «الملالي» ومعلمي «الكتّاب» في البازار المتحالفين مع الليراليين في الحركة الدستورية. إلا أن هذا الاختلال في التوازن انقلب إلى توازن حين كشفت الثورة عن مسارها وأزاح الليراليون النقاب عن نواياهم العلمانية: مناهصة رجال الدين، ودعم حركة تحرر المرأة. والمساواة بين الشبعة وغير السيعة وبين المسلمين وعير المسلمين.

كانت سنة ١٩٠٧ علامة بارزة في التاريخ الديني لإيران المسلمة. فللمرة الأولى

شهدت البلاد ظهور مقالات ومنشورات صادرة من الداخل تنتقد رجال الدين علانية. ونشرت جريدة «صور إسرافيل» مقالاً تهكمياً يتناول رجال الدين وعلقت تعليقات لادعة السحرية عن «العلماء» الذين يحذرون دون انقطاع من أن الدين يوشك أن يموت، ووصفت الملالي بأنهم جهلة فاسدون وطعيليون (ئئ). وعلقت صحيعة «الحمل المتين» في حديثها عن مطالب العلماء بإقامة محكمة عليا يصدرون من خلالها أحكاماً شرعية على كل ما يسنه المجلس من قوانين، فكتبت متهكمة: «منطق هذا النقاش على التحار أيضاً أن يكون لهم «محكمة عليا» حيث يمكنهم هم أيضاً أن يصدروا أحكامهم على ممثلي الشعب» (ثن). وتسبب مسور معاد لرجال الدين وزّعه المتطرفون في البازار بردة فعل عنيفة بين صفوف النواب المحافظين في المجلس (13).

وتسببت مسألة حقوق الأقليات الدينية ودور المرأة في المجتمع بردود فعل عيمة مماتلة . وحين تقدم أهل الطائفة الزردشتية بعريضة إلى المجلس يطالبون فيها بمعاملة متساوية لكل المواطبين بغض النظر عن عقائدهم ، لاذ المحافظون بأذيال الدين (٢٠١) ، وكان جدلهم قائماً على أن السريعة تفرق بين المسلم وغير المسلم وما أن الدولة عليها واجب مقدس بتطبيق السريعة فالتفرقة يجب أن تظل قائمة في الحياة العامة . وادعى أحد «أئمة الجمعة» بأنه عاجز عن فهم مقصد الزردشتين فطائفتهم عوملت معاملة طيبة في إيران لما يربو عن ١٣٠٠ سة . وخلص الإمام إلى أن متيري الشعب هم وراء تحريض الزردشتيين على التقدم بمطلب جاحد كهذا . ونهض المتطرفون لمقارعة المجادلين فشهدوا بأن سنين طويلة من القمع وليس مثيرو السنعب هي التي دفعت بالزردشتيين لإرسال مطالهم . ودعموا العريضة بححة أن القانون الإسلامي ينادي بالحرية والمساواة وليس بالاضطهاد والتفرقة . وثارت زوبعة مماثلة حين شكلت محموعة من النسوة جمعية خاصة بهن (٤٨) . وشجب المحافظون الرابطة على أنها خارجة عن الإسلامية كان مباحاً لهن تشكيل منظمات حاصة بهن .

ودفعت هذه القضايا المثيرة للجدل والنزاع ببعض «العلماء» إلى التخلي عن الدرب الشائكة للدستورية واللجوء إلى الواحة الأمينة للاستبدادية التقليدية: «لا استبدادية يعني لا إسلام» وقاد هذه الموجة من الانكفاء إلى الأساليب القديمة الحاج ميرزا حسن في تبريز والمتبيخ فضل الله في طهران. وقام الحاج ميرزا حسن وهو «المجتهد» القائد في الحركة الدستورية في أذربيجان بالانفصال مع حلفائه المتطرفين في أوائل عام ١٩٠٨ وتشكيل «مجلس الإسلام» الملكية الخاصة به في المناطق الشمالية من تبريز، وتحدى سلطة الليراليين

في مجلس البلدية. أما الشيخ فضل الله وهو أحد أركان الثالوت الذي قاد المظاهرات الدينية في كانون الأول/ ديسمبر ١٩٠٥ فانفصل عن المتطرفين في صيف ١٩٠٧ ولاذ مسجد عبد العظيم مع ٠٠٠ شخص من أتباعه. وأصدروا بياناً رسمياً من مقرهم الجديد معارضين إدحال القوانين التي لا صلة لها بالإسلام والمسرعة في أوروبا ومطالبين بتطبيق القوانين الإسلامية الموجودة في السريعة (٤٠٠). كما حذروا من أن الواب الدين يحاولون تقليد الثوار الفرنسيين في برلمان باريس أيام ١٧٨٩ إنما يشجعون «الفوضوية» و «العدمية» و «الاشتراكية» و «المساواتية» و «المذهب الطبيعي» والأفدح من ذلك كله «البابية».

وكان للقادة الديبين مثل سيخ فضل الله وحاج ميرزا حسن أثر في مسلك تلات فصائل من المجتمع. إذ حملوا معهم أولاً إلى الجانب الملكي طلاباً وملالي ومعلمين وخطباء ديبين وأتناعاً من مدارسهم وجوامعهم ومؤسسات الوقف، وشكلت هذه الفصيلة غالبية الخمسمائة شخص الذين اتبعوا الشيح فضل الله إلى مسجد عبد العظيم. وقد قام أفرادها بعد خروحهم من ملاذهم بجمع أنصار جدد من المجموعة الدينية وقد نجحوا في ذلك إلى حيد ما. وأبلغ أحد مراقبي وزارة الخارجية في تقرير له إلى لندن بأنه فيما يتعلق بمسألة الأقليات كان «قسم كبير من رجال الدين» متعاطفين مع المحافظين (٥٠٠). ثانياً حلب أتناع السيخ فضل الله معهم إلى معسكر مناهضة الثورة زبائنهم من «اللوتيين» وهم رياضيون ذوو عقليات دينية في البازار يشبهون إلى حيد ما طبقة «قطاع الطرق» الهدوسية ويتمتعون بروابط وتيقة بضواح وبنقابات ونوادي كال الأجسام وبأعضاء من «العلماء» (٥١٠). وقد لعبوا دوراً ميزاً في الاضطرابات التي شهدتها تبريز وفي المسيرة الملكية في ميدان المدفع.

ومن جهة ثالتة كان للقادة الدينيين أتر على المسمين المتطرفين من الشيعة حاصة في المشرائح الأكثر فقراً في المدن مثل الصباغين وحاكة البسط والبنائين والجمالين والبغالين والباعة المتجولين والمكيسين في الجمامات العامة والجمالين والعمال. وقد على خسروي المناوئ لرجال الدين تعليقاً مختصراً مفاده أن ارتداد فضل الله كان له أثر محبط على المتطرفين لأنه كان يتمتع هو وحاشيته «باحترام الجماهير وتوقيرها» ( $^{(7)}$ ). واعترف مالك زاده المؤرخ المؤيد للدستورية بأن اهتياج فضل الله كان له بعص الأتر في نفوس «العوام»  $^{(7)}$ ). وأقر أحد شهود العيان بأن «عوام البازار» لحقوا بفضل الله إلى اجتماع ميدان المدمع أفي وأشار أمير حزي في تعليقه على ارتداد بعض رجال الدين في تبريز إلى أن «العوام كانوا يؤمنون حقيقة بما

يقوله العلماء عدما كانوا يسمعوبهم يصمون المتطرفين بأنهم كفرة وهراطقة ومعادون للإسلام» (°°). على الرعم من أن هؤلاء المؤرخين كانوا يعترفون بشكل عارص بأن رحال الدين المحافظين شقوا سبلاً إلى نفوس «العوام» فقد استمروا في الكتابة وكأن الدستوريين ما رالوا يمتلون «الشعب». وكما هي الحال عند الليبراليين في إنكلترا أيام القرن السابع عشر تحاهل هؤلاء المؤرخون دون أن يتعمدوا دلك، الطبقات الدنيا التي لاتملك شروى نقير واعتبروا الطبقة الوسطى المالكة هي «الشعب».

وقد ساعدت عوامل أحرى إلى حالب الدين في جدب الطبقات الدليا إلى صفوف الملكيين: وهي عوامل شديدة الالتصاق بالواقع مثل كلفة الحبر المتزايدة وإدراك أنهم لم يكسلوا سيئاً يذكر من ثورة البورجوازيين .

وفي المراحل الأولى من الثورة نجح المتمردون في حدب الفقراء إلى جانبهم بالمطالبة بحبز أرخص وبالجدل المقنع بأن الحكومة هي المسؤولة عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية . وهذا تمكن أفراد البورحوازية الصغيرة في البازار وفقراء بيوت الصفيح وبقابات التجار وأصحاب الحوانيت المزدهرة والنقابات الكابية للعمال عير المختصين ، تمكنت جميعاً من التظاهر معاً ضد القاجاريين . إلا أنهم انسقوا وتداعت صفوفهم عندما تغير النظام واستمرت أسعار المواد بالارتفاع . زاد تأييد مبدأ سياسة عدم التدخل في السوق الزراعية وقد أملته المصالح التحارية لأفراد من الطرف الليرالي في توسيع شقة الخلاف ( $^{(r)}$ ) . وفي صيف عام  $^{(r)}$  كتب ممثل ورارة الخارجية في تقرير له يقول : «يتعرض المجلس للهجوم من جهات عدة فالبلاط بأجمعه عناصبه العداء وأهالي المدينة ساخطون لأن الخبز ما زال باهظ الثمن كما كان عليه من قلى  $^{(v)}$  . وكتب أحد المراقبين إلى لندن يقول بأن البلاط يحشد أناساً من «الطبقات الدنيا في المدينة  $^{(v)}$  . أما في تبريز فكان الخلاف أشد استعاراً . وكتب القنصل البريطاني في المدينة وأعدمت أحد أعضائه البارزين دون محاكمة ، وهو أحد تجار الحبوب الأثرياء اشتبه بأنه يحتكر السوق لصالحه ( $^{(v)}$ ) . وكانت تلك أولى بوادر الشغب ضد الدستوريس . وقد علق خميروي قائلاً :

«حدث في تبرير أيام الثورة الدستورية ما حدث في باريس أيام الثورة الفرنسية، إد أبرز الرعاع والفقراء المعدمون رؤوسهم. وكانت القوة الدافعة الأولئك الماس تسوقهم محو الفوضوية. فكانوا يسعون للإطاحة بسلطة

البلاط الاستبدادية، ثم ينقلبون على الأثرياء والطبقات المالكة. وما كان لرجال مثل دانتون وروبسبيير أن يرقوا إلى السلطة لولا مساحدة قوم كأولئك. ولم يظهر في تبريز أمثال دانتون أو روبسبيير ولو وقع ذلك فعلاً لشهدنا أيضاً «عصر إرهاب وترويع» مماثل »(١٠٠).

وبقي هذا الخطر جاتماً فوق تبريز يشتد تهديده بين الفينة والآخرى خلال عامين كاملين. وفي أوائل عام ١٩٠٩ كتب القيصل البريطاني من جديد مبلّغاً بأن الدستوريين المحليين يخشون «انتفاضة شعبية» بسبب النقص الكبير في المواد الغذائية الذي تسبب فيه حصار الملكيين للمدينة (١١). وحذر أحد أعضاء المجلس من احتال حدوث أعمال شغب ما لم يتخذ إجراء ما لتخفيض سعر القمح. ودكّر عضو آحر الحضور بأن «الرعاع» لا يقيمون وزناً للشخصيات. وأعدم المجلس خبازاً لبيعه الطحين بسعر أعلى من السعر المحدد، ولكن ذلك لم يفلح في جذب الفقراء المتضورين جوعاً إلى صف المجلس واحتشدت جموع من النسوة مهددة الليبراليين وتم تفريقهن بالقوة. وعلق القيصل البريطاني قائلاً: «كانت تلك دلالة شؤم فالنساء دائماً يُدفع بهن إلى المقدمة للبدء بأعمال الشغب المطالبة بأحدن ».

وساور النقابات المتواضعة مادياً الشك بأنها لن تجني نفعاً يذكر من الثورة وذلك منذ أن غامرت الجموع بالدخول إلى المفوضية الريطانية. وقد كتب الهراوي في مذكراته:

«أذكر بحلاء اليوم الذي حذرما فيه قسم الدعاية والإعلام من أن الرجعيين يبذرون بدور التذمر والاستياء بين صفوف النجارين والمشارين الفتيان. فالنجارون كانوا ساحطين لأنهم أبعدوا عن أعمالهم وطالبوا بتوضيح عما يمكن أن يجنوه من تلك المغامرة. أما النشارون فكانوا أكثر صلافة وجدلاً عقيماً فهم أميون ولم يكن للمنطق صدى في نفوسهم. ولو أن هاتين الفئتين المتهورتين عادرتا المفوضية لانهارت حركتا بأكملها إذ كان من المحتم أن يمدلع حلاف صريح بين النقابات المختلفة. ولحسن الحظ نجما في حنهم على أن يقطعوا عهداً بالبقاء في الملاذ مع الآخرين » (٦٢).

وقد أتبتت هذه الشكوك أنها تستند إلى أسس حقيقية حين تمت صياغة قانون الانتخابات في أيلول / سبتمبر ١٩٠٦ .

انقسم جمهور الناخبين إلى ست «طبقات»: الأمراء وقبيلة قاجار، والأرستقراطية والنبلاء، والعلماء وطلاب اللاهوت (الفقه الديني) لديهم، وملاك الأراضي والمزاوعين، وطبقة التجار وأخيراً النقابات. أما الفئات التالية فحرمت من حق التصويت: ملاك الأراضي الدين يملكون أرضاً قيمتها أقل من ٠٠٠٠ تومان، والتجار الذين ليس لهم مكان عمل محدد، أصحاب الحوانيت الدين يدفعون آجاراً أقل من الحد المتوسط المتعارف عليه، والعاملين في التجارة والحرفيين والعمال الذين لا ينتمون إلى نقابة «معترف بها». وبعد مضي شهرين عندما ألفت قائمة من ١٠٥ نقابات أدرحت معظم الرابطات التجارية والصناعية في حين السبعدت عدة مهن: الزهيدة الأجر أو التي لا تتطلب مهارة أو خبرة (١٤٠). وفي «المجلس الأول» احتل «العلماء» وأعضاء البازار المرموقون الأغنياء ستين بالمائة من المقاعد واحتل مالكو الأراضي والموظفون وبضعة حرفيين الأربعين مقعداً المتبقية (١٠٥). ومثل الـ ١٠٥ «نقابات المعترف بها» اثنان وثلاثون مندوباً معظمهم من البرجوازية التجارية: ثلاثة تجار وشعات المتعرف بها» اثنان وثلاثون مندوباً معظمهم من البرجوازية التجارية: ثلاثة تجار وسقط المتاع وخيطان وقبعات وبرادات وتبغ وحرير. وهكذا استحوذت الطبقة الوسطى وسقط المتاع وخيطان وقبعات وبرادات وتبغ وحرير. وهكذا استحوذت الطبقة الوسطى المالكة وحلفاؤها من رجال الدين على زمام أمور المجلس وقطعت السبيل فعلياً على من هم من الطبقات المعدمة الدنيا ومنعتهم من دحول ردهات الحكم والسلطة.

ولم يبذل الظافرون أي جهد لكسب ثقة المحرومين من الاقتراع. وعندما اقترح نائب راديكالي أنه من المستحسن إدحال عدد أكبر من المواطنين إلى العملية الانتخابية كان رد الأغلبية أن البلدان التي تتمتع بجموع كبيرة من الشعب المتقف هي وحدها القادرة على الاستغناء عن نظام الطبقات الانتخابي وإلغائه (٦٦). وحين كان الممتلون يجدون أنفسهم في مواجهة مسائل حساسة دقيقة كانوا يعمدون إلى إخلاء الردهات المخصصة للعامة والشعب ويناقسون الأمر في جلسات مغلقة. وقد أبلغ الورير البريطاني لندن بأنه نتيحة لهده السرية أخذ المجلس يفقد «احترام الناس» ويصمح «مطعوناً بمصداقيته ومبوذاً من الشعب حتى أنه قد ينتهي إلى الموت المحتوم من تلقاء نفسه دون تدخل أي قوى خارجية» (١٧). ولكي يزداد الطين بلة لم يبذل الدستوريون أي محاولة لمساعدة الفقراء بتخفيض بعض الضرائب المعينة. وحين قدم ٠٠٠ ر ٢ فلاح في يزد عريضة احتجاج على الضرائب المرتفعة ولجأ اثنان منهما إلى الانتحار احتحاجاً. زعم بعض الممتلين أن المتظاهرين إنما كانوا «ممولين» من قبل أوساط رجعية . وأعاد أحد الأعضاء المتعاطفين إلى أذهان زملائه بأنهم منذ عهد جد قريب أثناء المظاهرة الضخمة في المفوضية البريطانية اتهموهم أيضاً بقبول أموال من مصادر مسبوهة .

# الجماهير الدستورية حزيران/يونيو ١٩٠٧ ــ تموز/يوليو ١٩٠٩

خسر الدستوربون مساندة الفقراء لهم ونفّروا منهم بعض القادة الدينيين الحذرين وأثاروا عداء المستخدمين في مالية القصر . ولكنهم احتفظوا بولاء البرجوازيين والبرجوازيين الصغار في البازار : التجار الذين فازوا بأكبر قسط من غنائم النظام الجديد والدين نسبوا لأنفسهم مأثرة تدمير النظام القديم (٦٩) ، وكذلك التحار والحرفيون الذين حصلوا على صوت فعال لهم في المجلس ، بالإضافة إلى المتمرنين عندهم والباعة الجوالون الدين يعملون ويعيشون معهم كأعضاء في نقابات متراصة الصفوف ، وأيضاً آلاف في البازار ممن هم متمتعول باستقلال عن مخاوف سوق الأغذية اليومي الدي لا يقدم أية ضمانات . إد إنهم قادرون على شراء المؤن السنوية لكل احتياجاتهم الضرورية . لذلك نقيت مناطق الطبقة الوسطى مرتعاً خصباً للتورة في حين تحولت الأحياء الفقيرة والطبقات الدنيا إلى متاريس للحركات المعادية للثورة .

كان هذا الانقسام شديد الوضوح في تبريز وهي المدينة الأولى التي سارت في سوارعها مظاهرات المحافظين. وكان الدستوريون يجتذبون مشايعيهم من المناطق الثرية المترفة في أمير — خرّي وخيابان اللتين يقطنهما التجار ومالكو الورشات والحرفيون وأصحاب المتاجر. وكانت مسيراتهم تستقطب البرجوازية الصغيرة وترافقها على الدوام إضرابات البازار وتسير تحت حماية متطوعين مسلحين استقدموا من «الطبقات المثقفة» (٧٠). وأقام الملكيون قواعدهم في المناطق المعدمة في دواشي وسرخب المزد حمتين بالصباغين والساجين والحمالين والعمال والبغالين والعاطلين عن العمل. وكثيراً ما كانت مظاهراتهم تتحول إلى شغب للمطالبة بالخبز ومهاجمة الممتلكات الحاصة بالليراليين البارزين. وفي ذروة قتال الشوارع أرسل الراديكاليون رقية إلى مجموعة من التجار الإيرانيين القاطنين في استنبول معلمين إياهم أن الغوغاء الملكيين «على وشك الإطاحة بالقواعد الأساسية للتجارة» (٧١). ويقسم المؤرخ أمير خزي في مذكراته عن الحرب الأهلية سكان تبريز إلى فئتين: فئة الذين هم على قدر من النزاء كاف للقيام بتخرين ما يلزمهم بحيث يكفيهم لسنة كاملة مؤونة الاعتاد على السوق وفئة الذين يعتمدون على الأسعار اليومية ويتضررون من أسعار الغذاء التي تتزايد دون انقطاع (٧٢).

كانت العوامل الدينية تزيد من أدوار الصراع بين الفقراء والأغنياء في تبريز. وبما أن العديد من البرجوازيين والبرجوازيين الصغار ينتمون إلى طائفة «الشيخي» غير الأصولية في حين تلتزم الطبقة الدنيا بمذهب «المتشارعي» الأصولي فقد فتح الصراع جروحاً طائفية قديمة

وأحال الصراع إلى حرب دينية . وكتب أمير خرّي أن بعض الفقراء حاضوا الحرب الأهلية وكأنهم في حملة ديبية لاجتثاث الكفرة (٧٣) . وكانت مظاهراتهم تنظم على أيدي اللوتيين من المتسارعين في دواشي وسرخب في مقاطعاتهم نفسها وكانت تستوحي إلهامها الروحي من ثلاثة رعماء متشارعيين : إمام الجمعة والحاج ميرزا حسن «المجتهد» ومن مير هاشم وهو واعط محلي مكنته سعبيته في دواشي وسرحب من إحراز مقعد برلماني . أما المسيرات الدستورية فكان معميته من «مرافق الشيخ» ستارخان يدعمها رئيس الطائفة «الشيخية» شيخ الإسلام وكانت محمية من «مرافق الشيخ» ستارخان الدي كان تاجر خيول واللوتي الرئيسي في منطقة أمير خرّي .

ويمكن لنا أن نرى القاعدة الاحتاعية للحركة الدستورية في تبريز، في خلفيات الليراليين الذين أعدمهم الروس حين احتلوا المدينة لإنهاء الحرب الأهلية كا رعموا (٢٠٠). فمن بين الثلاثين شهيداً ممن نعرف حرفتهم كان هناك خمسة تجار وثلاثة زعماء دينيين مما فيهم «شيخ الإسلام» وثلاثة موظفين حكوميين واتنان من أصحاب الحوانيت وتاجرا سلاح وصيدلانيان ونجار واحد وخياط وحباز وصاحب مقهى وصائغ ودلال وموسيقي وصحفي وحلاق مع معاونه ورسام وواعظ ديبي ومدير مدرسة ثانوية. كا شنق اثنان لقرابتهما لثوريين باررين: اثنان كانا أولاد أخ ستارخان واثنان آخران أبناء تاجر قام بتنظيم الخلية للحزب الديمقراطي الاشتراكي.

وكان الصراع في طهران التي خلت من ذلك التقسيم الشيخي المتشارعي أقل حدة ودموية بين الدستوريين والمحافظين. إلا أن المواقف المتباينة للطبقات المختلفة في المحتمع كانت على بقس القدر من الوضوح. ويبدو ذلك على أشده إبان مسيرة ميدان المدفع وهي أولى مظاهرات الملكيين في شوارع العاصمة. فقد كتب أحد شهود العيان بأن ما يقرب من من المردحام، من المركي قد تظاهروا في الميدان (٥٠). وزعم آخر بأن الساحة كانت من الاردحام، بحيث لم يستطع أن يجد ليفسه موطىء قدم (٢١). وكان في ذلك الحسد المزدحم فقراء من الأحياء الفقيرة الحنوبية وزعماء دينيون محافظون متل الشيخ فضل الله مع طلاب الفقه لديهم وأتباعهم اللوتيين مدعين أن المجلس يهدد الإسلام، ورحال من البلاط مع حاشيتهم يطالبون بإعادة صياغة الميزانية وعمال في المزارع من مزارع الحيول الملكية خارج طهران؛ وحوديون وسائسون وحرفيون ومتدربون مهيون وبائعون جوالون ومستخدمون آخرون في القصر واصطبلاته ومحازنه وورشاته. وجاء رد فعل الراديكاليين عنيفاً على هذا الاستعراض المفاحىء للعضلات. فقد أغلقوا حوانيتهم وأسواقهم واتخذ ٠٠٠ ر٧ شخص منهم جميعهم مسلحون ببنادق أماكنهم حول مبنى المجلس متأهبين للدفاع عنه إن تعرض للهجوم. وإن مجرد كوهم

يملكون بنادق هو دليل كاف على أنهم ينتمون للطبقة الوسطى . وكان يساندهم في كل ذلك كبار المسؤولين في النقابات المعترف بها الذين نددوا بالبلاط ونظموا إضراباً عاماً في البازار . واضطر الشاه للتنازل فطلب من مؤيديه أن يتفرق جمعهم ووافق على طرد أولئك المسؤولين عن قيادة المسيرة من خدمته . وسلم أمر بعض مستحدمي القصر إلى الوزارات للتصرف بشؤونهم .

ولكن ذلك لم يكن إلا انسحاباً مدروساً، إذ إن الشاه بعد سبعة شهور وفي حزيران/يوبيو ١٩٠٨ ماإن حصل على قرض ضحم من أحد الأرستقراطيين الأثرياء حتى اشترى ولاء اللواء القوزاقي وهو القوة العسكرية الفعالة الوحيدة، وقام بحشد متطوعين من «الطبقات الدنيا في المدينة» (٧٧). ثم ضرب ضربته. ورد الراديكاليون ردهم المعهود فأغلقوا البازار وتجمعوا للقيام بمسيرات وتنكبوا بنادقهم. إلا أنهم في هذه المرة لم يواجهوا متظاهرين منافسين لهم بل جيشاً من الجنود العازمين على القتال. قصف اللواء القوزاقي مبسى المجلس ودكت فئة من الملكيين «القاعة». لاذ بعض الزعماء الليراليين بالمفوضية البريطانية واختبأ البعض الآخر وأودع البعض منهم السجن، ثم اغتيلوا. وأعلنت الأحكام العرفية ومنعت جميع الاجتماعات الشعبية وحتى المسرحيات العاطفية. ووعد الشاه محاولاً تهدئة البازار أن يعيد افتتاح البرلمان خلال ثلاثة أشهر بعد تطهيره ليس من الدستوريين الوطبيين، بل من الثوريين الملحدين، وفتح البازار أبوابه على مضض بعد يوم واحد من الانقلاب.

فاز المحافظون في العاصمة ، ولكن العاصمة ليست البلاد كلها . استمر الصراع في مدن الولايات وتم تنظيم مظاهرات احتجاح وإضرابات واستعرضت الأسلحة في الشوارع . وما ان بلغت أنباء الانقلاب تبريز حتى احتدمت حدة الصراع وأضرب البازار ثلاثة أيام . وحاولت القوات الملكية في «رشت» أن تعيد فتح المخازل والأسواق وقتلت أثناء دلك تلاثة متظاهرين . وواصل الدستوريون في البازارات في شيرار وكيرمنساه وأتباع الشخصيات المرموقة المحلية القتال في الشوارع . وفي أصفهال حاول ٢٠٠ من أصحاب الحوانيت الصغيرة اللواذ بالقنصلية البريطانية (٧٨) .

ولم تفلح علامات الاحتجاج هذه في الولايات في الإطاحة بالبلاط المحصس في العاصمة تحرسه القوات الملكية. القوة العسكرية المسلحة وحدها هي القادرة على إنجاز مهمة كهذه. وتحقق وجود قوة كهذه في أوائل عام ١٩٠٩. انضم الخانات البحتياريون إلى الدستوريين في بازار أصفهان وحركوا رجالات قبيلتهم وساروا شمالاً باتجاه طهرال. وقامت

مجموعة من الثوار القوقازيين بمساعدة من الديمقراطيين الاشتراكيين في باكو بشق طريقها من الشمال فاستولت على رشت واستعدت للتقدم جنوباً إلى طهران. وبقلت هده الأحدات أرض المعركة من شوارع المدن إلى الطرق في الأرياف المحيطة ، إلا أنها لم تمح تماماً ما للبازار من أهمية ؛ بل على المقيض من ذلك ، إد شجعت البرحوارية في طهران على بعث قضيتهم من جديد. وذكر وفد من البارار الساه بالوعد الدي قطعه بفتح المجلس من جديد خلال ثلاثة أشهر. ولاذ ثلاتمائة تاحر ورعيم ديمي بالسفارة العثمانية وطالبوا بإعادة تأسيس الدستور. وأعلنت مجموعة من أصحاب المحازن الإضراب مساندة للثوريين في رشت. وعندما حاول العاهل إرهابهم بجلد أربعة من المضربين على أخمص أقدامهم (فلقة) أغلقت محارن عديدة أخرى أبوابها . وبقيت الحوانيت مغلقة لمدة شهر بأكمله . وأبلغ الورير البريطاني في تقاريره أن الاحتفالات الدينية المعهودة في محرم قد ألعيت «خوفاً من وقوع اضطرابات» (٧٩). وحين سعى الملاط إلى استدانة قروض ليتمكن من دفع أجور القوات رفض الدائنون دفع أية مبالغ. وحذر وزير الحربية من أن الحكومة لن تكون مسؤولة عن مسلك جنودها مالم تدفع لهم مستحقاتهم (٨١). وإذ وجد الملكيون أنفسهم ثانية وجهاً لوجه أمام جيش لا يمكن الاعتاد عليه وبارار يناصمه العداء انهارت قضيتهم حالما وصل رحال قبيلة البختياريين والمقاتلون القوقازيون إلى طهران في تموز / يوليو ١٩٠٩ ، وخلع محمد على شاه وأعطى العرش لاننه البالغ من العمر اثني عشر عاماً. وتم إعدام الرجعيين البارزين أمثال الشيخ فضل الله ومير هاسم « لاستئجارهم قطاع طرق من أجل خلق اضطرابات عامة » (١١) وعقد «المجلس التاني». وانتهت الحرب الأهلية.



من هذا الاستعراض الموحز يتبين لنا أن الجماهير السياسية لعبت دوراً رئيسياً في الثورة الإيرانية ولكن ملامحها وسلوكها لا يشبهان في شيء «الدهماء المتوحشة»، التي صورها عوستاف لوبون. فالأغلبية العظمى من المستركين في المسيرات والمظاهرات وحتى في أعمال الشغب لم تكن من المحرمين أو قطاع الطرق المأجورين أو من حتالة المجتمع، بل أفراد رصينون و «محترمون» في المجتمع. كانوا تجاراً ورحال دين وأصحاب متاجر ومالكي ورشات وحرفيين متمرنين وباعة جوالين وطلاباً. وكان مركز الجماهير الثورية هو النازار ومناطق الطبقة الوسطى لا الأحياء الفقيرة.

ولم يقدم هؤلاء المتظاهرون لمجرد اجتماعهم في مكان واحد على الانحطاط بعقليتهم الجماعية إلى أسفل درك من «التدمير» و «التهور» و «الغباء» و «تقلب الأهواء»، بل على العكس فهم قد أبدوا ميلاً للمسالمة وعدم الجنوح للعنف إلا في حال إطلاق النار عليهم أو معاناتهم للجوع. وفي المناسبات النادرة حين انخرطوا في أعمال العنف كانوا يهاجمون الممتلكات لا الناس. وطبيعي أن معارضيهم بالغوا في تصوير جميع حوادث السلوك التخريبي وجعلوا منها هجمات واسعة النطاق على المجتمع والإنسانية. وفي حزيران / يونيو ١٩٠٦ حين اندفع الراديكاليون إلى الشوارع أطلق الملكيون صيحات الهلع وزعموا أن المجتمع بأكمله آيل للانهيار. وفي كانون الأول / ديسمبر ١٩٠٧ حين قام الملكيون بالتظاهر في ميدان المدفع وقتلوا اثنين كانا يحاولان اغتيال أحد واعظيهم الدينيين ادعى الليبراليون بأن جموعاً من «الدهماء السكارى» يعيثون فساداً في العاصمة ويقتلون كل من يعتمر قبعة أوروبية الطهاز (٨٢).

لقد كان المتظاهرون إجمالاً مسالمين وعلى قدر ملحوظ من العقلابية وكانوا يرمون إلى غايات تخدم مصالح طبقتهم وجماعتهم. وحين لم تعد الشعارات تمثل مصالحهم لم يكن يساورهم وخز الضمير من انسحابهم وانضمامهم إلى المظاهرات المافسة. ولم يكن ارتداد الفقراء عن صفوف الثورة وانخراطهم في معسكر الرجعية علامة على «تقلب أهوائهم»

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

الموروت بل كان نتيحة لاستيائهم من الطبقة الوسطى المالكة وتورتها البورجوازية. وإن إقدامهم على التعبير عن استيائهم هدا بالانضمام إلى الرحعيين لم يكن دليل «غباوتهم»، بل مؤشراً على الحضارة السياسية الإسلامية والتقليدية في إيران إبان أوائل القرن العشرين.



Parts of this article appeared in "The Crowd in Iranian Politics 1905-53" Past and Present, 41 (December 1968), pp 184-210. I would like to thank the editors of the journal for permitting me to reprint those parts.

ـــ استعملت كلمة حمهور في هذا المقال لوصف أي تحمع كبير لا يتقيد سلوكه بقواعد التصرف الرسمية بل يهدف إلى أن يؤثر عقدرته ، إما بفعل عمل حماعي أو باطهار تصامل الحماعة ويتصمل هذا المظاهرات الاحتجاجية في داخل الأماكن كما يتصمل الفجار العصب في الشوارع ولكن المصطلح يستبعد التحمعات المؤسساتية كالمحالس البرلمانية، حيت يحكم القانون سية أعمال وسلوك الأوراد أما صفة «سياسي» فقد أصيفت من أحل استنعاد الاصطرابات الدينية التي ليس لها مصمون سياسي أو قمع سياسي.

وفي سبيل مريد من التعريف التفصيلي لكلمة «جمهور» انظر: 4-3 G Rude, The Growd in History, 1730-1848 (New York 1964, p3 و L Bernard في Growd Encyclopedia of Social Sciences (New York, 1931), Vol 4 p 612-13 وقد استقيما أوصاف «الحمهور » بدرحة كبيرة من المصادر التالية أمير حيزي قيام أدربيحال وستّارحال (ترير ۱۹۶۰) و

E.G.Browne & The Persian Revoltution of 1905-1909 (London 1910) ودولة عبادي (حياة يحيى) طهرال ١٩٤٣، بريطانيا العطمي.

Correspondence Respecting the affairs of Persia (London 1909) vol 1Nos 1-2 والحبل المتين M-H حرفي حراساني تاريخ مولد الدستور الإيراني (مشهد ١٩٥٣ و ا. خسروي تاريخ مشروطي إيران (تاريح الدستور الإيرابي) (طهراب ١٩٦١) ومالك زاده تاريخ التورة الدستورية في إيراب (طهرال ۱۹۰۱) حرء ۲ و ۳ و ٤، قدسي (تاريح حياتي طهران ۱۹۲۳، ثم روح القدس، صور إسرافيل وطاهر راده ربهزاد انتماصة أدربيحان في الثورة الدستورية الإيرابية طهران ٩٥٣ ١

Quoted by H. Arsanjani, «Anarshizm dar Iran», (Anarchism in Iran), Darya, 17 July 1944. ٣

Most of the histories of the Persian Revolution fit into this category عددها في ٣٠ آب، ١٩٥٣ صفحة ١٣ ــ ١٥: «قم بتحريك طهران سياسياً ثم صب الدهماء مر أكواحها العقيرة وأحيائها في مدن الصفيح في مظاهرات مهما كانت الحجة والسب ثم حد مجموعة من الشوارع النائسة واملاها بالمتطلين وأشباه العاطلين، رش الحليط بنعص الأفكار الحام من التحسيبات الاحتماعية وأضف إليها الحوع أو اليأس ثم أضف الأسعار المرتمعة باستمرار ؛ حرك المحموع واتركه إلى أن يعلى. إن أهم المكونات هي البطالة والأحياء المزدحمة المتحمة فهي خير صمان لوصول الإشاعات التي تدفع الناس للتحرك ، إلى أكر عدد من الآدان في أقصر وقت . وهذا ينطبق على أي قارة سواء أكانت في

erted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

أوروبا أو أمريكا أو آسيا أو إفريقيا إن السوات التي تحكمت فيها الدهماء في باريس التاريخية في السياسة هي السبوات التي سقت بناء (هاوسمان) للوليفارات . إن دهماء الشرق الأوسط اليوم تعج بمشاعر الاستياء الأحرس إلى حد أمها يمكمها أن تتحول حلال ثوان من محموعة من الكائبات المفصلة إلى كتلة محنوبة لا ترمي إلى عايات بسيطة كالمهب أو عرض بفسها للأجرة بل لتندفع إلى البارارات فتهتم محارمها وتمرق عنائمها إرباً إرباً »

For a humorous story of the crowd see M Jamalzadah's «Rajal-1 Stasi» (Politician) in his collection \_\_\_\_\_ of essays entitled Yiki Bud Yiki Nabud (Once Upon A Time) (Tehran, 1941) G. Le Bon, The Crowd (New York, 1966), pp 35-59 Rude op. cit, pp 237-257 ٨ M H Tavildar-ı Isfahan Joghrafiya-yı Isfahan (The Geography of Isfahan) (Tehran, 1963) ٩ Habl al-Matin, 9 and 23 March, 1905 Habl al-Matin 19 June, 1905 - 1.1 Habl al-Matin, 17 August, 1905 Qudsi, op. cit, vol,I, pp. 99-100 15 Ibid, p. 106 ١٤ Malikzadah, op cit, Vol II, p 41 10 Ibid., p. 47 17 Qudsi, op cit , Vol. I, p 112 ١٧ Kasravi, op cit, p 95 ١٨ G B., op cit, Number I, pp 3 19 Malikzadah, op cit., Vol II, p 150 G B op cit, Number 1, p. 3-4 Quoted by Kasravi, op cit., p. 110 77 G.B, op cit, Number 1, p 4 74 Recounted by Shaykh Yusit in the Majlis Iranian Government, Muzakirat-i Majlis (Parliamentary Debates), First Majlis, p. 351 G.B op. cit. Number 1, p. 4 40 Quoted in Brone, op cit., p.167. 27

| Kasravi, op cit p.159, and Malikzadah, op cit, Vol. II, p. 193.                                                                          |     | ۲۷  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| Quoted by Browne, op cit, p 137.                                                                                                         |     | ۲۸  |
| Quoted in Kasravi, op cit, p 336.                                                                                                        |     | ۲٩  |
| G.B., op cit, Number I, p 27                                                                                                             | _   | ۳.  |
| lbid., p 60                                                                                                                              |     | ۳١  |
| Cited by Browne, op cit., p 153                                                                                                          |     | ۲۲  |
| Malık al-Shu'ara Bahar, Tarıkh-i Ahzab-ı Sıası-yı Iran (Hıstory of Political Parties in Iran) (Tehran, 1944), p. 2.                      |     | ٣٣  |
| For a detailed description of the palace economy see, A Mustaufi, Sharh-i Zindigani-yi Man (My Life) (Tehran, 1945), Vol. I, pp. 524-64. |     | ٣٤  |
| K Marx, Pre-Capitalist Economic Formations (London, 1964), p 178.                                                                        |     | ۳٥  |
| G.B., op. cit. Number 1, p. 58                                                                                                           |     | ٣٦  |
| Malıkzadah, op cit. Vol. III, p 93, and Vol. IV, p 59                                                                                    |     | ٣٧  |
| Parliamentary Debates, op cit, First Majlis, p 385                                                                                       | _   | ٣٨  |
| Ibid, p 400.                                                                                                                             | _   | ٣9  |
| Ibid , p 400                                                                                                                             |     | ٤.  |
| Ibid, p 383-85                                                                                                                           |     | ٤١  |
| Malıkzadah, op cit ,Vol IV, p 59                                                                                                         | _   | ٤٢  |
| G.B., op. cit., Number I, p 27                                                                                                           | _   | ٤٣  |
| Sur-1 Israfil, 13 February 1907                                                                                                          | _   | ٤٤  |
| Habl al-Matin, 18 June 1907                                                                                                              | -   | د ع |
| Parliamentary Debates, op, cit, First Majlis, p.229.                                                                                     | _   | ٤٦  |
| Ibid, p 188-90                                                                                                                           |     | ٤٧  |
| Ibid , p 484.                                                                                                                            | _   | ٤٨  |
| The text of the pamphlet published by the conservative «ulama» is reprinted in Kasravi, op cit., pp. 415-23.                             | · _ | ٤٩  |
| G.B op cit., Number 1, p. 27                                                                                                             | _   | ٥.  |
| For a description of the lutis see R. Arastah, «The Character, Organization, and Social                                                  |     | 01  |

Role of Lutis in the Traditional Iranian Society of the Nineteenth Century», Journal of the Economic and Social History of the Orient, Vol. IV (February 1961), pp. 47-52.

| Kasravi, op cit, p 376                                                                                                                                                                           | _ | ٥٢  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|
| Malikzadah, op cit, vol III. p 55                                                                                                                                                                |   | ٥٣  |
| Quoted by Hiravi, op cit., p 126                                                                                                                                                                 | _ | ٤ ٥ |
| Amir-Khizi, op cit, p 169                                                                                                                                                                        | _ | ٥٥  |
| Habl al-Matin, 23 September 1907                                                                                                                                                                 |   | ٥٦  |
| GB, op cit, Number 1, p 27                                                                                                                                                                       |   | ٥٧  |
| Ibid , p 141.                                                                                                                                                                                    | _ | ٥٨  |
| Ibid., p. 35                                                                                                                                                                                     |   | ٥٩  |
| Kasravi, op cit, p. 355                                                                                                                                                                          | _ | ٦.  |
| G.B., op. cit., Number 2, pp.97-9.                                                                                                                                                               |   | ٦١  |
| Hiravi, op cit, p.50                                                                                                                                                                             |   | ٦٢  |
| Electoral Law, Parliamentary Debates, op. cit, First Majlis, pp 6-7.                                                                                                                             |   | ٦٣  |
| For the electoral results of the guilds see Habl al-Matin, 12 November 1906                                                                                                                      |   | ٦٤  |
| Z. Shaji'ı, Namavandıgan-ı Majlis-i Shura-yı Mıllı dar Bıst va Yık Dawrah-ı Qanunguzari (Members<br>of Parliament in Twenty-one Sessions of the Lower House of Parliament) (Tehran, 1961), p 176 | _ | ٦٥  |
| Parliamentary Debates, op. cit, First Majlis, p. 348.                                                                                                                                            | _ | ٦٦  |
| G.B op. cit., Number 1, p. 114                                                                                                                                                                   |   | ٦٧  |
| Parliamentary Debates, op cit, First Majlis, p 351.                                                                                                                                              |   | ٦٨  |
| Habl al-Matin, 2 October 1906. «The merchant class played the leading role in the Constitutional Revolution Without the merchants there would have been no revolution».                          |   | ٦ ٩ |
| Amir-Khizi, op cit., p. 410   Would like to thank Mr J. Habibune for giving me a description of the various parts of old Tabriz                                                                  |   | ٧٠  |
| Quoted in ibid., p. 163                                                                                                                                                                          |   | ٧١  |
| bid, p.320.                                                                                                                                                                                      | _ | ٧٢  |
| bid., p 177                                                                                                                                                                                      |   | ٧٣  |

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

Bibliographical information obtained from, Malikzadah, op, cit, Vol. V, pp 184-222; \_\_ V & Tahırzadah-Bihzad, op cit, and A Kasravı, Tarıkh-ı Hıjdah Salah-ı Azarbayjan (An Eighteen Year History of Azarbayjan) (Tehran 1961), pp 297-422 Quoted in Malikzadah, op cit ,Vol III, p 142 \_ Yº \_ ٧٦ Qudsi, op cit, p 158 GB, op cit, Number 1, p 141. \_ YA Ibid. Number 2. p 46 \_ Y9 Ibid, p.60 \_ A· Ibid., p. 107 Quoted by Qudsi, op cit., p. 245 - 41 \_ AY Sur-ı İsrafil, 11 Zulhıjja, 1325

## القاهرة

#### أندريه ريمون ANDRÉ RAYMOND

تحولت عاصمة مصر في أقل من قرن (١٨٦٣: وصول اسماعيل باشا ــ ١٩٥٦ الخطة الرئيسية للقاهرة) من مدينة قروسطية لم تزد في حجمها ولا في تعداد سكانها عما كانت عليه مذ خمسة قرون خلت إلى مدينة ضحمة يقطنها قرابة عشرة ملايس نسمة.

وإذ دحلت القاهرة العالم الحديت قبل ١٨٨٠ بقليل مرت خلال بضعة عقود فقط بتحول كبير كان قد بدأ منذ ثلاثة قرون في المدن الأوروبية الغربية التي اتخدتها القاهرة نموذجاً ومثالاً. ولم يكد حكام مصر يشرعون في إيحاد حلول للمساكل التي ترافق «التحديث» البسيط لمدينتهم حتى واجهوا التعقيدات الشائكة التي تكاد تستعصي على الحل والتي تواجه جميع المدن الكبيرة في الأزمنة الحديثة.

كان التغيير شديداً وفظاً بحيت نجد من المفيد الرجوع إلى الماضي القريب للقاهرة حتى نتمكن من تتبع معالم المدينة التي إذا ما اصطفت بعضها قرب بعض شكلت المدينة كما معرفها اليوم.

### المدينة الشرقية (١٧٩٨ ــ ١٨٨٢)

« من أعالي القلعة يرى المرء ... إلى يمينه وإلى يساره امتداد المدينة تقطعها الشوار ع وتنتشر فيها الساحات وتموء بما فيها من مساجد وأبنية ضخمة ومئات الأمكنة المبرقشة بالأزهار والجنائن: إنها ليست مدينة مهجة ولا هي عجيبة ولا مهيبة ذات جلال بالمعنى الشائع للكلمة ؛ وبعبارة أخرى ليس هناك أي تناظر . ولكنها مدينة كبيرة مترامية الأطراف تعج

بالهواء والحياة والدفء والحرية ، لدا فهي تزحر بالجمال .. ما من شيء هنا مستقيم تماماً ولكن مع غياب كل انتظام ينبسط المظهر العام بجدية ونبل بالرغم من شدة تنوعه ، وهنا تتنفس القوة والسلطان »(١) .

إن المدينة التي كانت في عام ١٧٩٨ كما بعرفها من أعمال الكتّاب في الحملة الاستكتنافية الفرنسية، وحتى في ١٨٨٢، لم تختلف بشكل أساسي عما كانت عليه في العهد المملوكي كما يصفها لنا وصفاً غاية في الدقة المؤرح العطيم المقريسري (١٣٤٦ — ١٤٤١). وليس هناك ماهو أسهل من تتبع خطوط تحوال المقريزي على خرائط «وصف مصر» فالملامح الأساسية لمنية المدينة لم تتغير سوى تغير طفيف مابين القرنين الخامس عتر والثامن عشر. كما لم تتعير الكتلة المدينية (المنطقة والسكان) أي تغير أساسي: فالتطور الملحوط حلال هذه القرون الأربعة (من ١٠٠٠٠٠ إلى ١٠٠٠٠٠ إلى ١٨٦٥ عام مدهس، إذ كان هناك تبعاً للكتاب الفرسيين ٢٦٠٠٠٠ نسمة تم ١٨٦٠٠ عام مدهس، إذ كان هناك تبعاً للكتاب الفرسيين ٢٦٠٠٠٠ نسمة تم ١٨٦٠٠٠٠ عام

إن هذا الثبات دليل على استقرار مدهس (بل ويحسن بنا أن ندعوه ركوداً) في كل أنماط الإنتاج وأنواع التنظيم الاحتماعي مند العصور الوسطى وحتى فجر العصر الحديث. كل ذلك ما يزال ملموساً اليوم لأي مسافر يتبع العصب المركزي للمدينة الفاطمية (القصبة) ما بين بوابة باب الفتوح والمنطقة المحيطة بمسجد ابن طولون. وعلى الرعم من الصدوع والإحلالات التي مرقت في أوقات مختلفة النسيج المديني (مثل «التنارع الحديد»، و« شارع الأزهر » والطريق إلى القلعة) ومن غزو التحديث الذي ترك بصماته في التخريب الأعمى وتكديس الأبية الرخيصة الطراز استمرت القاهرة \_ وهو أمر يدعو للعجب \_ في الخفاظ على معالمها ونصها ونمط حياتها.

#### ١ \_ القاهرة في ١٧٩٨

إن القاهرة المصورة في «وصف مصر» قد تأترت أشد التأثر بتلاثة قرون من الوحود العتماني فيها. ويجدر بنا حين نتتبع امتداد المدينة باتجاه الحنوب (بحو القلعة والضواحي التي كانت ما تزال بعيدة عن القاهرة القديمة) والأهم من دلك باتجاه الغرب إلى ما وراء «قناة الخليج» التي تؤطر المدينة من الحارح وكذلك التزايد المحتمل للسكان ما بين عامي ١٥١٧ و ١٧٩٨ (من حوالي ٢٠٠٠،٠٠ إلى ما يقرب من ٢٠٠٠) أن ننظر إلى دلك كله

في إطار علاقته بالازدهار الاقتصادي للمديمة في القرنين السادس عتر والسابع عتر: هدا الاردهار الذي يتضح لنا من حلال عدد أسواق المديمة وحاناتها ونشاطاتها (دكر مها ٢٠٠ سوقاً وحاناً في «وصف مصر» مقابل ٥٨ أيام المقريزي). ويمكن بسهولة شرح أسباب هدا التطور الدي بقي غائماً لمدة طويلة بسبب الأحقاد المتأصلة صد العثمانيين، فمما لا تسك فيه أن القاهرة في عام ١٥١٧ لم تعد عاصمة دولة تضم فلسطين وسورية والحجاز، إلا أنها في الوقت بفسه أصبحت عاصمة الولاية الرئبسية لدولة امتدت رقعتها من حدود الدانوب إلى السودان ومن حدود إيران إلى تخوم المعرب. دولة كانت أهم البني السياسية وأطولها بقاءً في الغرب مند الامراطورية الرومانية. وكان باستطاعة مصر ضمن هذه الامبراطورية أن تجي أعظم المكاسب بتيحة لموقعها الممتاز على الطريق من المشرق فتتاجر بالقهوة لتستبدلها بالهار ممذ نهاية القرن السادس عشر. لم تترجم القاهرة هذا النشاط وهذا التطور إلى تحسيدات معمارية تكافىء مثيلاتها في الماضي. وتكفيها حولة في بقايا القاهرة القديمة لنرى أن البصمات العثمانية في هذا المجال أيضاً لم تكن أمراً يسهل تجاهله حتى وإن كانت هذه التجسيدات لا العثمانية في هذا المجال أيضاً لم تكن أمراً يسهل تجاهله حتى وإن كانت هذه التجسيدات لا ترق إلى المستوى الرائع المدهش للفن المعماري أيام العهد المملوكي.

كانت المدينة في ١٧٩٨ تغطي مساحة ٧٣٠ هكتاراً (بني منها ٦٦٠ هكتاراً) وهي مساحة بالنسبة لسكان يبلعون ٢٦٠٠ تمثل كتافة حقيقية لحوالي أربعمائة شخص في الهكتار الواحد. ويبين لنا التقصي الدقيق وجود بنية متجانسة إلى حدٍ ما. فقلب المدينة في المحكتار الواحد. ويبين لنا التقصي الدقيق وجود بنية متجانسة إلى حدٍ ما. فقلب المدينة في العسم المدي أسسه الفاطميون والدي ما زال يطلق عليه اسم القاهرة وخاصة في شارعها الرئيسي «القصبة». وجاء تغير هذا المركز المبدئي نتيجة للتزايد المديبي الذي كان نشطاً باتجاه الجنوب والغرب ومتقاعساً باتجاه الشمال وخاصة في الشرق حيث وضعت تلال الأنقاض والنفايات حداً لكل محاولة توسع. وهناك تتواجد الأسواق الرئيسية في المدينة والمراكز الدولية للتحارة (التي تعتمد أساساً على الأنسجة والقهوة) ما بين سوق «الصاغة» وخان الخليلي وجامع الأزهر العظيم، في ذلك المكان حيث يتمركز السوق الشرقي للسواح اليوم. وتمتد المدينة حول هذا المركز متبعة أشكالاً شعاعية مبقية أهم الفعاليات قرب المركز والنشاطات الثانوية أو الفعاليات التي قد تسبب إزعاجاً للسكان نتيجة الضجيج أو الروائح التي قد تصدر عنها (كالحدادة ودباغة الجلود وتصنيع الفحم) تبقيها في أماكن بعيدة عن المركز. وشكلت المراكز الثانوية للفعاليات مناطق غائمة في الموقع المتوسط على طول المناطق السكنية للبرجوازيين والشيوح (فهي تقع على مقربة من أسواقهم المتوسط على طول المناطق المحكية المهيمنة. أما في المناطق المحيطة بالمدينة وتتناوب أو جوامعهم) ومنازل الأرستقراطية المملوكية المهيمنة. أما في المناطق المحيطة بالمدينة وتتناوب

مناطق مختلفة: أماكن نشاطات «صناعية» ومناطق الطبقة العاملة (وهي مناطق كابية كثيبة: باب اللوق، ويقع اليوم في قلب المدينة «الجدبدة» وقد كان أحد مراكز التسلية والبغاء) وأخيراً هناك مناطق سكن الأثرياء باتجاه الغرب في أمكنة أقل كثافة، والنموذج التقليدي لمثل هذه المناطق هي الأزبكية التي كان نابليون ينوي إقامة مقره على أحد أطرافها عام ١٧٩٨ في قصر جديد لأحد أمراء المماليك المتنفذين.

لم تكن القاهرة مدينة فوضوية على الرعم من الأحكام القاسية التي كان يصفها بها الرحالة (فقد كتب الضابط الفرنسي دوبوي «Dupuis» في ١٧٩٨: «هذه المدينة مقيتة ، والشوارع تنفث أنهاس الطاعون .. والناس مخيفون») . لا ريب أن المدينة كانت مهملة من والشوارع تنفث أنهاس الطاعون .. والناس مخيفون») . لا ريب أن المدينة كانت مهملة من قبل السلطات وليس فيها إدارة بالمعنى العصري للكلمة (فلم يكن فيها «موظفون» مدينيون) كاكانت محرومة تماماً من المؤسسات الداخلية . إلا أن الوظائف المدينية كانت تنفذها أساساً منظمات جماعية متنوعة جداً تضم أشخاصاً في شبكة مركبة من البني ، لا يُغفلون أي مظهر من مظاهر نشاطاتهم: نقابات تجارية في المجال الاقتصادي ومنظمات وطنية ودينية وتجمعات في المناطق في المجال المجزافي . وكان مقدور الحكام السيطرة على سكان القاهرة باستخدام الشيوخ المتزعمين لهذه الطوائف كوسطاء . كا كان هناك شركات مختصة تضمن استمرارية تتعيل «الخدمات العامة» على حساب المواطنين: تمانية نقابات من السقائين الذين كانوا ينقلون مياه الشرب من النيل إلى المدينة ويوزعونها على السكان ، ونقابة واحدة «لناقلي الأتربة على الحمير» الذين يرجلون النفايات إلى تلال القمامة التي تحيط بالقاهرة في الجهة الشرقية ، وثلاث نقابات من سائقي الحمير والجمال الدين يؤمنون المواصلات ضمن المدينة ... إنك .

وعلى الرغم من انحطاط مديسي واضح لعله لم يبدأ قبل العقود الأخيرة من القرن الثامن عشر وكان مرتبطاً بوضع سياسي واقتصادي واحتاعي غير مرض، بقيت القاهرة على ما هي عليه في نهاية الحقبة العثمانية مدينة متيرة للإعجاب. ودوبوي نفسه الذي حكم على المدينة وساكنيها حكماً سلبياً ليس في صالحها في ١٧٩٨ نراه يضيف «ليس مقدوري حتى الآن أجد طريقي في هذه المدينة المترامية الأطراف، إنها أكبر من باريس».

# ٢ \_ القاهرة من بونابرت إلى اسماعيل (١٧٩٨ \_ ١٨٦٣ )

لم يخلف الاحتلال الفرنسي سوى تغيرات ملموسة طهيفة محمت عن عمليات عسكرية وقمع ثورات ١٧٩٨ و ١٨٠٠ حول منطقة الأزهر وقرب الأربكية وفي بولاق وضواحى وميناء القاهرة. وقد حسن الفرنسيون بعض الطرق الاستراتيجية فوسعوها

وجعلوها منتظمة ، فمثلاً هناك السارع الدي يربط الأزبكية (المقر العام للجيش) بجسر الموسكي ، أو الطريق إلى بولاق . إلا أن العديد من التحسينات التي تم تصورها خلال الاحتلال لم تتعد مرحلة التخطيط لها . ومن ذلك منع البوابات التي كانت تسمح بإغلاق المناطق المجاورة ، واقتلاع المقاعد المنتصبة أمام الحوابيت والتي كانت تشكل شبه حواجز معيقة في الطرقات ، وكذلك نقل المقابر التي امتدت داخل المدينة . ولا يمكننا القول أيضاً بأن مساعي العرنسيين لتحسين الإضاءة وتنظيف المدينة قد أسفرت عن أية ثمار تذكر . ولكن هناك محاولات كان النجاح حليفها متل محاولة تحسين إدارة المدينة (تأسيس «الديوان» وتقسيم القاهرة إلى ثمانية أحياء ، وتدعيم السلطة الإدارية للشيوخ في مناطقهم ) . إن هذه المساعي وإن كانت لم تعمر طويلاً فقد أسهمت في إلهام الإصلاحات التي أجريت في القرن التالي ولو جزئياً . ومهذا تركت الحملة الفرنسية في القاهرة بطريقة ما \_ وكدلك في مصر \_ بدايات لعهد جديد .

لم يطرأ تغيير يذكر على القاهرة ما بين ١٨٠٠ و ١٨٦٠. فمحمد على الذي كان رجل دولة مبدعاً ومقداماً في مجالات أخرى لم يبد أي اهتمام بعاصمته ولم يقدم لها شيئاً يدكر . ويمكن أن نطرح تفسيرات عديدة للتهرب من المسؤولية الذي يبدو غريباً للوهلة الأولى: انعدام الثقة هو أحد الاحتمالات عندما يتعلق الأمر بمدينة شهدت ولادة حركات سعبية رائعة مرات عديدة . وهو أمر يفسر ولع محمد على ببناء مناطق سكنية خارج المدينة (الروضة ، شبرا)، وقد يكون مرد ذلك إلى إيثار الاسكندرية، حيت كان التطور سريعاً جداً على عكس ما كانت عليه الحال في القاهرة ، وقد حلت الاسكندرية محل القاهرة كمركز للتجارة الدولية. ومهما كانت الأسباب فنحن لا نلحظ سوى تحسينات تانوية نسبياً لمدة ثلاثين عاماً: تحسين البني الإدارية (مؤسسة المحافظة) وتنظيم المناطق والأحياء (الأثمان ربما محاكاة لله Arrondissements الفرنسية)، ومساع لتحسين مستوى النظافة. ولم تظفر حتى المحاولات لتطوير الصناعة ولا المشاريع الأولى في بولاق (مصانع الأقمشة وطباعتها) وفي شبرا (ورشات الأنسجة) بأي نحاح في تبديل البنية المدينية الموروثة عن العثمانيين تبديلاً حقيقياً ، وربما كانت أكثر الجهود المبذولة وضوحاً بعد ١٨٣٠، نتيجة لتأثير ابراهيم باشا. وإذا ماأحذنا مجمل الأمور بعين الاعتبار يمكننا أن نلخص منجزات محمد على في القاهرة ببضع كلمات: تسوية ركام أكداس القمامة في شمال القاهرة وغربها ؛ تجفيف بعض البرك، شبكة مصارف المياه في الأزبكية التي كانت ستتحول إلى حديقة؛ وتحسين نظام الطرقات (إلغاء المقاعد). وقد رسمت خطة رئيسية للمدينة (تنظيم اعتمد عام ١٨٤٥)، إلا أن الإنجاز الوحيد في هذا المحال لم يتعد مرحلة التحطيط له، وفي عام ١٨٤٥ تم الشروع في شق الطريق الحديدة (السكة الجديدة التي أصبحت فيما بعد شارع الموسكي) والتي كانت تهدف إلى فتح المنطقة التجارية على الغرب. إلا أن العمل فيها لم ينته إلا بعد دلك التاريخ بكتير، كا لم تكس في الأساس مصممة لتسمح بمرور أكثر من جملين محملين، وهذا يعطينا فكرة عن مدى بساطة مفهوم التنظيم المديني في مدينة بقيت لزمن طويل وهذا صحيح كل الصحة للا تعرف سوى العربة التي يجرها حصان واحد وهي تلك التي يمتلكها الباشا. وفي عام ١٨٥٠ كانت المدينة تتبه تلك التي وصفها الفرنسيون في ١٧٩٨، ويتبير الإحصاء الرسمي (الدي لا يمكن اعتاده تماماً) إلى أن تعداد السكان عام ١٨٤٦ بلغ ٢٥٠٠ نسمة وهو أقل بقليل مما كان عليه مند خمسين عاماً مضت.

لم تأت الخمسة عشر عاماً التالية بأية تمار جديدة بالنسبة للقاهرة: فليس هناك ما يستحق أن نسير إليه باستناء تأسيس عباس الأول في ١٨٤٩ للتكنات على الطريق إلى المطرية التي كانت نقطة المغادرة البعيدة من حي العباسية . شهدت هذه السنوات على الأقل التنفيذ الفعلي للتجديدات التي ستفسح المجال فيما بعد لتطوير المدينة: إتمام السكة الحديدية من القاهرة إلى الاسكندرية في ١٨٥٤ التي جعلت من القاهرة مدينة مفتوحة منذ ذلك الحين ثم أحالتها إلى شبكة التقاء السكك الحديدية ، ثم الاتفاق على بناء قناة السويس (عام ١٨٥٤) التي لم يكن لها عواقب تذكر في حيمه ولكنها مهدت الطريق لدخول مصر إلى السوق العالمية ، فأصبحت القاهرة من جديد مكاناً هاماً تتوقف فيه الحركة التجارية في طريقها الأساسية نحو المشرق وعقدة وصل رئيسية في الاتصالات العالمية .

#### ٣ \_ إغراء الغرب

يعود الفضل كله في تحويل القاهرة إلى مدينة حديثة إلى المصلح الخديوي اسماعيل، إذ كان هو الذي فكر في إنشاء خطة مدروسة لتحقيق ذلك وشرع في تنفيذها. وكان من الطبيعي أن يحتل توسيع القاهرة وزخرفتها الأولوية في اختيار المكان الأنسب لكونها العاصمة التي تصلح لأن تكون واجهة استعراضية لجهود سوف تسمل البلاد بأكملها، لذلك أولى الخديوي اسماعيل القاهرة المرتبة الأولى في مشاريعه لتحديث مصر تلك المشاريع التي لم تكن تخلو من بعض جنون العظمة ولا من شيء من السذاجة عرف السماسرة والمغامرون الأوروبيون كيف يستغلوها على حساب مصر.

أبدى الخديوي منذ بداية عهده ميله للتطور التقني فنفذ ما تصوره أسلافه ووضعوا

خططه: ففي عام ١٨٦٥ كلفت إحدى الشركات برأسمال أوروبي وموظفين أوروبيين بمد سبكات تأمين المياه إلى مدينة القاهرة ليبدأ توزيع المياه في ١٨٧٥. وفي نفس الوقت حصلت شركة ليبون « Lebon » على امتياز تأمين الغاز: بدأت الإضاءة في ١٨٦٧ ومنذ عام المما كان ٧٠ كيلومتراً من السوارع والساحات مضاءً بـ ٥٥٤ ٢ فانوساً. وفي الآن داته بدأ تنفيذ بناء قناة السويس وتعميق قناة الاسماعيلية (١٨٦٤ ــ ١٨٦٦) فأمكن بذلك أن نرى التطورات التي لحقت بالمدينة في مناطق جديدة في الشمال والسمال الشرقي للقاهرة.

وسرعان ما ستأخذ مخططات اسماعيل فيما يخص القاهرة مجرى أعظم مما سبق. وإن صح أن الخديوي قد حلم سحديث عاصمته قبل أن يزور فرنسا في ١٨٦٧ (ممناسبة المعرض العالمي) فلا مراء أن إقامته في باريس واحتكاكه بالهاوسمانية « Hausmannism »\* التي كانت في أوحها حينئذ قد أعطى لمشاريعه صبغتها المحددة. ولدى عودة الخديوي إلى القاهرة وقد عقد العزم على تحويل افتتاح قناة السويس في ١٨٦٩ إلى حدث يثير اهتام العالم أجمع ، قرر اسماعيل أن يرق بعاصمته إلى دروة صورة مصر التي يريد تقديمها إلى العالم أي البلد العصري. إن الوقت القصير الذي أتاحه الخديوي لنفسه لم يكن كافياً بطبيعة الحال لإعادة تقييم المدينة القديمة. ولكن ما أمكنه أن يحاول إيجازه هو تغطية الطرف العربي للمدينة بواجهة زخرفية قادرة على أن تترك انطباعاً حساً في نفوس زائريها الأوروبيين. ومهذا تحدد طابع مشاريع الخديوي وحدوده.

ازد حمت السنتان اللتان وجدهما الخديوي تحت تصرفه بنشاط محموم. وكان الشحص الذي وقع عليه الاحتيار ليكون الدماع المفكر لهذا المشروع هو واحد من أروع رجالات مصر في القرن التاسع عشر «علي باشا مبارك» الذي كان أيضاً وزير تربية ممتازاً ومؤرخاً عظيماً. وكانت الخطة المعدة للمدينة بأكملها مستوحاة مباشرة من مبادئ هاوسمان: شبكة من الشوارع المفتوحة التي تصل اثني عشر ميداناً بالإضافة إلى «الطريق الجديدة» التي تمتد إلى أن تصل الصحراء مباشرة شرقي القاهرة. إلا أن الجهود كانت محدودة بالضرورة في منطقة

مسمة إلى حورح هاوسمال ١٨٠٩ — ١٨٩١ وهو من أبرع محططي المدن الفرنسيين وكان مسؤولاً عن إعادة ساء كتير من أحراء مدينة ناريس في أيام نامليون الثالث وكان محافظاً لمناريس. وإليه يرجع الفصل في توسيع شوارعها وساء دار الأوبرا ومحطات السكك الحديدية حارج قلب المدينة وكتير من معالم ناريس الشهيرة « ١ . ص »

حرة إلى شمالي غرب المدينة القديمة ما بين شارع بولاق وشارع القاهرة القديمة (الذي هو الآن شارع القصر العيني) وباب اللوق وضفة النيل وهي منطقة تقع في ٢٥٠ هكتاراً. هنا تم تخطيط الشوارع والأرصفة حيث كانت الأرض تقدمة من الخديوي لمن يمكنه بناؤها. وما إن تُخططت الشبكة حتى بدأ البناء الفعلي ولكن بإيقاع بطيء: ومع انتهاء عهد الخديوي لم تر النور سوى بضع مئات من الأنبية وفي الوقت ذاته كانت تجري الترتيبات لتحويل الأزبكية (حيث أقيمت دار للأوبرا على عجل) إلى «بارك إنكليزي» على طراز حديقة مونسو «Parc (حيث أقيمت دار للأوبرا على عجل) إلى «بارك إنكليزي» على طراز حديقة مونسو «monceau ببحيرات صغيرة وكهوف صناعية وجسور. ولإتمام دلك المسروع استقدم باريليه ديشامب أيضاً برسم مخططات حديقة كبيرة على جزيرة «الجزيرة» وهيأ أمكنة ظليلة على حانبي الطريق باتجاه الأهرامات الذي تم تحسينه. ولتسهيل الدخول إلى الحزيرة والضفة على حانبي الطريق باتجاه الأهرامات الذي تم تحسينه. ولتسهيل الدخول إلى الحزيرة والضفة اليسرى من النيل أقيم جسر معدني على النهر ينتهي جنوبي الجزيرة (١٨٦٩). وقد تم إنحاز القسم الرئيسي من هذه الأعمال في الوقت الماسب مع افتتاح القناة.

أخذ تسارع الإنجازات بعد عام ١٨٦٩. الذي كان أوج عهد الخديوي، بالتباطؤ أكثر فأكثر في الحين الذي بدأت مصر فيه تعاني من ضائقات مالية شديدة سببتها إلى حدٍ ما مغالاة الخديوي في الإسراف. إلا أن العمل ابتدأ من عام ١٨٧٢ لإنجاز شارع كلوت بيه (من محطة الأزيكية) والأهم من ذلك لإتمام جادة محمد على التي ستصل الأزيكية بالقلعة على امتداد كيلومترين. ولم يخل التقدم الفعلي من سلبيات: فمن بين السبعمائة مبنى التي أزيلت كان هناك العديد من النصب والآثار الهامة، كما أن الواجهة الجميلة والأروقة المقنطرة التي تحف بالجادة الجديدة والتي تنظف ثلاث مرات يومياً كانت تخفي وراءها أزقة قذرة.

لم تكتمل الأعمال الأساسية التي بدأها اسماعيل في القاهرة: فدمار مصر وخضوعها للتحكم الأجنبي عقب ذلك حال دون تنفيذ تلك الأعمال. ولكن لم يكن كل ما جرى إنشاؤه على عجل سراباً مضللاً، فعجلة الحركة بدأت بالدوران وأوشكت مدينة جديدة أن تطل على الوجود. ويبدو ذلك جلياً في الإحصائيات فقد ازداد عدد السكان من من ٢٨٢٠ عام ١٨٦٦ إلى ٢٠٠٠ و٣٧٥ عام ١٨٨٢ كان من بينهم ٢٠٠٠ المنبي أما المساحة فقد بلغت ١٢٦٠ هكتاراً أي زادت ما يربو على ٥٠٪؛ وكذلك الأمر بالنسبة لأطوال الطرقات التي تضاعفت أربع مرات (من ٥٨ إلى ٢٠٨ كيلومترات). وعلى الرغم من أن تطور المناطق المحيطة في الشمال سيكون له أعظم الأثر في المستقبل إلا أن مظاهر تبدل

القاهرة كانت تتبدى في اندفاعها بلا هوادة باتجاه الغرب: حي الإسماعيلية ــ الذي سيصبح فيما بعد مركز القاهرة ويبقى كذلك إلى يومنا هذا بشوارعه الحديثة التي تزخر بالشاط اليوم (قصر النيل، سليمان باشا، عماد الدين) وهو الترات الذي حلفه الحديوي المصلح للقرن العشرين.

إلا أن القاهرة التي أسهم الخديوي اسماعيل في خلقها كانت تتميز عن المدينة القديمة بسمات جديدة لها من الأهمية ما للتطور الكمي الذي جرى. ومند ذلك الحين ستقوم مدينتان للقاهرة متلاصقتان جباً إلى جنب. وقد أخضع المركز القديم لتعديلات كبيرة إلا أن الجراح التي حلفها ذلك فيه لم تغير من بنية المدينة القديمة. ومن جهة ثانية ولدت مدينة أخرى في الغرب أوروبية التنظيم في بنيتها ووظائفها ومختلفة منذ الآن في نوعية قاطنيها، وتتميز تميراً واضحاً بوجود كم هائل من الأجانب فيها. إن هذه الخصال المتباينة كانت تطبع المدن «المستعمرة» في القرنين التاسع عشر والعشرين بطابعها: وحتى قبل أن تستسلم مصر للنازلة الاستعمارية التي ألمت بها كان الاستعمار يوطد نفسه في قلب بنى البلاد نفسها. فمند المستعمارية التي ألمت مشروع افتتاح شارع محمد على يمكن تطبيقها على القاهرة المنقسمة: «القاهرة أشبه بأصيص مشروخ. نصفاه لى يلتحما ثانية أبداً» (٢٠).

## المدينة المستعمرة (١٨٨٢ - ١٩٣٦)

« [لقد حول ] الأجاب القاهرة إلى مركز عاصمة انستني مها المصريون. لم يكن هناك حدود مرئية بين الأحياء المصرية وغيرها من الأحياء. لقد اجترنا روائح الطعام المقلي كا يجتاز المرء الأسلاك الشائكة ووصلنا إلى روائح المخاسز اليونانية وحوانيت الحلوى السويسرية (٣) ».

إن إدحال قوات بريطانيا العظمى إلى مصر في ١٨٨٢ الذي أعلن في المدء أنه إدحال مؤقت، تعير تدريجياً فأصبح وجوداً دائماً انتهى رسمياً في ١٩٣٦ (وهو تاريخ المعاهدة التي نظمت استقلال مصر) وانتهى فعلياً عام ١٩٥٤ (اتعاقية إجلاء القوات البريطانية). ولمدة تلاثين عاماً كان للهيمنة البريطانية التي درسنا جوابها السياسية في موقع آخر من البحت. نتائج مرضية في المضمار الاقتصادي إذ كان هناك وتبة فعلية في الزراعة المصرية والتطور الديمغرافي لبلد كان حتى ذلك الوقت قليل التعداد مدا للوهلة الأولى أمراً إيحابياً، حيث كانت الموارد المتاحة تزداد بأسرع مما يزداد عدد الأفواه المطالبة بالطعام.

لقد رافق التطور الذي طرأ على القاهرة تطورات شملت عامة البلاد. أما القاهرة التي أصبحت عاصمة لدولة مستقلة عملياً عن تركيا ومركراً للإدارة الاستعمارية ومحطاً للمشاريع الأجنبية الضخمة التي تستغل البلاد، أضافت طائفة كاملة من الوظائف الجديدة إلى مكانتها المرموقة التي تتمتع بها تقليدياً لدورها التقافي والديني؛ ولم تمض سوى عقود قلائل حتى سهدت القاهرة تحديثاً ونمواً متسارعاً لن تتضح جوانبهما الضارة إلا فيما بعد.

#### ١ ــ تزايد في سكان القاهرة

إن أكثر الظواهر دلالة خلال تلك الفترة هي بالطبع التزايد الحاد لسكان القاهرة الذي ارتفع من ٢٠٠٠ وهو ارتفاع يبلغ الذي ارتفع من ٢٠٠٠ وهو ارتفاع يبلغ ٢٥٪ خلال ٥٥ عاماً (كان التزايد يبلغ ٥١٪ في الـ ٨٤ عاماً الماضية).

هاك مرحلتان يمكن تمييرهما في حركة التزايد العام هذه . ففي الأعوام ما بين ١٨٨٢ و ١٩١٧ ترايد تعداد سكان القاهرة بنفس تسارع التطور الديمغرافي لمصر بأكملها . وخلال ذلك الوقت كله بقي سكان القاهرة يتنكلون حوالي ٦٪ من مجموع السكان العام في البلاد: ٥٥٪ عام ١٩٨٧ ، و ١٩٠٨ و ١٩٠٨ و ٢٦٢٪ في البلاد: ٥٠٥ عام ١٩٠٧ ، و ١٩٠٨ مصري) . وقد بيت التطورات عام ١٩١٧ ( ١٩٠٠ من أصل ٢٠٠٠ ١٢) مصري) . وقد بيت التطورات الواسعة النطاق في وادي النيل (إصلاح سد الدلتا في ١٨٩١ ، وبناءً سد أسوان في ١٩٠١) وتعميم الري الدائم وازدياد زراعة القطن ، كلها تبين أن الإنتاج الزراعي ارتفع حينذاك بمعدل ٢٠١٨ في العام أسرع من تزايد السكان . وارتفع الدخل الريفي الوسطي في ١٩١٤ إلى ٣٠ جنيهاً مصرياً . لقد تطور توسع القاهرة على هذه الأسس من الازدهار النسبي وحدها . وكا سنرى لاحقاً فإن هذه الفترة أيضاً كانت فترة الشروع في زخرفة وتجميل البيئة المديية . استكمل التزايد الديمعرافي المصري الحق بدفقات هائلة من الأجانب ( بلع تعدادهم في بصع سوات ٢٠٠٠ ٥٠٠ وهم إما من موظفي النظام الاستعماري أو سماسرة اجتدبهم الازدهار المصري .

وشهدت سنوات الحرب (١٩١٤ – ١٩١٨) تغيراً في إيقاع تسارع هذا التزايد: بدأ سكان القاهرة بالازدياد بسرعة أكبر من تسارع اردياد سكان مصر أجمعين. إذ أن القاهرة التي بلغ تعداد سكانها ٠٠٠٠٠٠٠ نسمة عام ١٩٢٧ وقفز إلى ٠٠٠٠٠٠ الم علم ١٩٣٧ كانت تمثل ٥٧٪ و ٢٠٨٪ من سكان مصر على التوالي. إن هذه الحركة المتسارعة نحو المديية والتي تركت بصماتها على كل مصر (في ١٨٩٧) عاش ١٥٪ من

السكان في مدن تعدادها أكثر من ٢٠٠٠٠٠ نسمة بلغت ١٧ مدينة ؛ وفي عام ١٩٤٧ كانت النسبة ٣٠٪ في ٥٧ مدينة ) هذه الحركة كانت متصلة بوضوح بتباطؤ سرعة تنمية الإنتاج الزراعي ، وتزايدت بمعدل ٤٠٪ سنوياً ما بين ١٩١٤ و ١٩٤٧ و منذ دلك الحيل أضحت أشد تباطؤاً من سرعة ازدياد السكان ؛ وقد ترتب على ذلك انخفاض المدحول الوسطي الزراعي الذي لم يتعد ٢٦ جبهاً مصرياً في ١٩٤٧ واشتد الضغط الاقتصادي في الريف بعد أن خفت حدته قبل عام ١٩١٤ ، وقد أثرت هذه الحركة باتجاه المدن بشكل رئيسي في القاهرة ، حيت كانت الهجرة سبباً في أكثر من نصف الازدياد في عدد السكان ففي عام ١٩٢٧ كان عدد المولودين في القاهرة ٠٠٠ و ١٤٤٦ من أصل ما يربو عن ففي عام ١٩٢٧ كان عدد المولودين في القاهرة . ولم تكن جادية القاهرة هي السبب في التضخم الهائل للسكان فالتصنيع الدي لم يعن تشجيعه المحتلون البريطابيون عناية تذكر كان يتطور بحطي وئيدة للغاية ، بل كان الفيض الرائد في عدد السكان في الأرباف هو السبب يتطور بحطي وئيدة للغاية ، بل كان الفيض الرائد في عدد السكان في الأرباف هو السبب الحقيقي ، وبهذا أسهمت القاهرة في امتصاص فائض سكان الريف أكثر مما فعلت المدن الأخرى في مصم .

يجب الإشارة هنا إلى عامل واحد سبق لنا ذكره من عوامل التزايد الإحمالي: إنه عامل أهمية السكان الأجانب وخاصة الأوروبيين منهم. كانت المستعمرات الأجنبية الأربعة الرئيسية تتألف من ٢٠٤١,٥ مشخصاً عام ١٩٢٧ (١٩٢٨ في ١٩٢٧). وقد ازداد عدد البريطانيين خلال تلك الفترة عشرة أضعاف (١٩٢١ أفي ١٩٢٧) وأصبح الآن أكبر من عدد الفرسيين. إلا أن عدد اليونانيين فاق أعداد كل من سواهم من الأحانب عدد الفرسيين أو إلا الإيطاليين (١٨٥٥٥). ويبين الدور الدي لعبه الأجانب في تأمين الموظفين الرسميين في مجالي الإدارة والاقتصاد سبب هدا التدفق. كما تفسر أسباب سمية بما سبق ذكره الأعداد الكبيرة نسبياً للأقليات في القاهرة: ١٠٠٠ من ١٩٤٧ من الأقباط وهم حوالي من سكان المدينة عام ١٩٢٧، وكذلك ١٠٠٣ عبود والعديد من السوريين الذين كانوا يتميرون ممكانة متوسطة لأنهم أحانب ولكنهم عرب وقد لعبوا دوراً اقتصادياً وثقافياً هاماً.

## ٢ \_ توسع المدينة باتجاه الغرب والشمال

يبطوي متل هذا التزايد التعدادي السريع على جهود ساء كبيرة وقد عرفت صناعة البناء في القاهرة ازدهاراً فعلياً في الفترة ما بين ١٨٩٧ و ١٩٠٧. وسمحت مشاريع التمدين

المنجزة في داخل القاهرة وحولها (ردم البرك المتبقية الأخيرة وتمهيد الهضاب وردم الخليج) بتزايد استطاعة استيعاب المدينة القديمة التي تمكنت أحياؤها من امتصاص حصة كبيرة من الوافدين الجدد: إذ ازدادت حصيلة «الجمالية» من السكان بمقدار ١٩٢٨ ما بين الوافدين الجدد: إذ ازدادت حصيلة «الجمالية» من السكان جمقدار ١٩٢٧ ما بين الأحياء المدرب الأحمر ٤٤٥ ر٥ وافداً جديداً. إلا أن الأحياء القديمة بلغت حد التخمة فاتجه التوسع نحو الغرب والشمال خاصة بحثاً عن أماكن شاغرة سيحتلها بعد مضى ثلاثين عاماً أكثر من ٠٠٠ ر٠٠ وقاهري جديد.

كانت الصعوبات بشتى أنواعها تكتنف البحت عن أرض جديدة ، فإلى الغرب وقف النهر عائقاً لا بد من إزالته بصعوبة كما أن فيضانه جعل ضفتيه غير صالحتين أما في الشمال والشمال الشرقي فكانت المشكلتان هما البعد عن مركز المدينة والجفاف. وقد حلت هذه المشاكل في غضون عشرين سنة لا أكتر وبهذا برزت مابين ١٨٩٧ و ١٩١٧ «مدينة ثانية »(٤) للقاهرة في العقود الأولى من القرن العشرين. وأقيمت شبكة حديثة من المواصلات الضخمة مابين ١٨٩٤ (وقد أعطى امتياز للخبير المالي البلجيكي آمبين Empain) لإقامة نظام ترامواي، وما بين ١٩١٧، وهو تاريخ كانت القاهرة قد حصلت فيه على ثلاثين خطأً للترام ضمنت الاتصالات الداخلية (وقد بني أحد الخطوط على موقع الخليج السابق) وخطوط اتصال بالضواحي (بولاق والعباسية والأهرامات وشبرا والقاهرة القديمة وأمبابة) وقد جعلت هذه الخطوط البالغة ٦٥ كيلومتراً والتي شكلت التبكة النهائية للقاهرة من مركز المدينة نقطةً لا تبعد أكثر من ساعة واحدة عن أكثر المناطق النائية المحيطة بها. وقد حل ردم قناة الإسماعيلية (عام ١٩١٢) مشكلة التوسع باتجاه الشمال وكان بمثابة طريق مباشرة سريعة في اتجاه الهيليوبولس التي كانت في طريقها إلى التطور آنداك . ولبي بناء مد أسوان قبل كل شيء احتياحات تطوير الزراعة المصرية ، إلا أن التحكم بفيضانات النيل أتاح المجال لتثبيت التربة على ضفتي النهر في القاهرة وعلى الجزيرتين (الجزيرة والروضة) واستخدامهما لبناء أحياء جديدة غربي المدينة. كما سهل بناء السد إمكانية بناء الجسور التي تفتقر إليها المدينة كي تتسع غرباً. بدأ تسييد ثلاتة جسور في ١٩٠٢ واستكمل في ١٩٠٧ وأضيفت إلى جسر اسماعيل ( جسر عباس الذي يصل بين الروضة والجيزة ، وجسرى الروضة والقاهرة القديمة ، وجسر محمد على بين القصر العيني والروضة ) فامتد بذلك طريق من جنوبي المدينة إلى غربها. وما أن استكمل بناء الجسر من بولاق إلىٰ شمالي الجزيرة (١٩٠٨ ــ ١٩١٢) حتى كانت هناك ثلات طرق تؤدي إلى الضفة اليسرى. ولم تطرأ حاجة لإجراء أية تعديلات على نظام الجسور حتى حلول عام ١٩٥٢.

فتحت هده الإنجازات التقنية ووسائط النقل الحديثة أمام توسع المدينة في مصامير أحرى. كانت المدينة حتى عام ١٩٠٠ تتعير ببطء شديد تبعاً للخطوط الني رسمت أيام الحنديوي اسماعيل: التمدين التدريجي لحي الإسماعيلية، وتأسيس الوظائف الإدارية في منطقة شرقي القصر العيني، فإعمار منطقتي الفجالة والتوفيقية بالسكان ما بين المدينة القديمة وقناة الإسماعيلية. إن الإنجارات العظيمة في التمدين لم تبدأ فعلاً إلا في أوائل القرن العشرين. وفتحت المناطق الواقعة على طول شاطىء البيل التي كانت حتى ذلك الحين مقتصرة على مساكن الأمراء، أبوابها أمام التطوير المديني، وفي منطقة قصر الدبارة أعقب تأسيس القنصلية العامة البريطانية تقسيم المنطقة إلى قطع: بدأت الجاردن سيتي في ١٩٠٦ بنثر مناظما الجميلة على طول السوارع على شكل منحنيات على الطريقة البريطانية. وفي الجزيرة ما بين ه ١٩٠ و ١٩٠٧ اشترت شركة باهلر « .Baehler Co ) المنطقة التي ستصبح أرق حي ما بين ه ١٩٠ و ١٩٠٧ اشترت شركة باهلر « .Baehler Co ) المنطقة التي ستصبح أرق حي القاهرة «الرمالك» وقسمتها إلى قطع مثل رقعة القضبان المتسانكة؛ أما في أسفل منطقة الجنوب فبدأ تدفق السكان على «الروضة» في حين رسمت خطط إسكان «أمبابة» و الجنوب فبدأ تدفق السكان على «الروضة» في حين رسمت خطط إسكان «أمبابة» و الجنوب فبدأ تدفق السكان على «الروضة» في حين رسمت خطط إسكان «أمبابة» و

وفي شمالي شرق القاهرة كانت المنطقة سبه الصحراوية التي توسعت العباسية باتجاهها موضع دراسة لمحاولة تطويرها بدأت عام ١٩٠٦ حين قررت شركة يديرها بارون أميس (Empain) التي سهدنا نساطاتها في حقل المواصلات. أن تنتىء فيها مدينة تابعة للمدينة الرئيسية. حصلت الشركة على ٥٠٠٠ هكتار ثم على ٥٠٠٠ هكتار من الأراضي الصحراوية بسعر زهيد للعاية وقامت بتقسيم المنطقة إلى قطع بعد أن ببت سكة للترام طولها ٢٤ كيلومتراً تصل هيليوبوليس بالقاهرة. وأتاح كم هائل من الرأسمال الأوروبي المجال لتنظيم إمدادات الماء والكهرباء وتأسيس شبكة الصرف الصحي. وتزايد عدد السكان بسرعة شديدة ؟ ففي عام ١٩١٠ لم يكن هناك سوى ما يقرب من ألف نسمة في هيليوبوليس ، إلا أن العدد ارتفع إلى ع ١٩١٤ عام ١٩٠٠ و ١٩٠٠ م عام ١٩٤٧. وتحولت هيليوبوليس التي ظلت لأمد طويل فرعاً منفصلاً عن مركز المدينة إلى مركز تطوير ضواحي المدينة باتجاه الشمال الشرقي إلى أن ملاً بمو السيح المدي في أواسط هذا القرن الفضاء الفسيح الخالي الذي كان يفصل المنطقتين.

لا يمكن لتحديت المدينة وتطويرها أن يتما إلا على حساب صرف نفقات حسيمة على المعدات التي سيجعل منها النمو الحضري المتسارع معدات لا فائدة منها بعد اليوم. فظهور نمط جديد من المركبات عام ١٩٠٣ (السيارة) عجّل في تحويل شبكة الطرقات في القاهرة

وقد بدأ رصف الطرق بالحصباء منذ ما قبل ١٨٨٢. وازدادت مناطق الشوارع المعبدة من ٠٠٠ ، ٣٠٠ متر مربع في ١٩٨٠ إلى ١٩٠٠ ، ٢٥٥ ر ١٩٦ في ١٩٠٠ وإلى ١٩٠٠ ر ٢٥٤ تق و ٢٠٤٠ متر مربع في ١٩٨٠ إلى ١٩٠٠ و ٢٥ المدينة الجديدة بوجه خاص، حيث تكاثفت حركة السير الحدبثة. بقي نظام الطرق في المدينة القديمة فوضوياً في معظم الأحيان، وتم تأمين نضع طرق رئيسية لتحسين شبكة استد عجزها بشكل واضح (السوارع الرئيسية متل «شارع الخليج» و «شارع الأزهر»). ومند عام ١٩٠٩ بدأ في القاهرة إنشاء شبكة التصريف الصحي. وتم تخطيطه لخدمة مليون نسمة، إلا أنه للغ استطاعته القصوى مع بدايات ١٩٣٠.

إن إحدى الصعوبات الجمة التي كانت تواحه القاهرة في تطورها هي عياب أي مؤسسة داخلية. وفي الحين الذي كانت المدن المصرية تنعم باطراد بالبلديات والإدارات المخلية كانت العاصمة تدار مباشرة من الحكومة أو صمن إطار محافظة الولاية. ولم تكن إدارة التنظيمات التي أنسأها محمد على تتمتع بسلطة واسعة وكان التحكم بمحالات معينة خارجاً عن دائرة نفوذها تماماً. ويبين هذا الوضع إلى حد ما العجز الواضح في تنظيم الحياة الحضرية. كما ساهمت المكانة السياسية المتردية لمصر واستيلاء الأحان على الإدارة والامتيازات التي كانوا يتمتعون بها (فإخضاعهم للضرائب المحلية خلق صعوبات عديدة) ومنح امتيازات الخدمات العامة جميعها لشركات أحنبية ، كل ذلك ساهم في إعاقة تسيق أعمال البلدية وتبديد جهودها لخدمة القسم الأكبر من السكان.

#### ٣ ـــ المدينتان

عززت الفترة الاستعمارية الميل إلى خلق مدينتين متصلتين حباً إلى جنب، وقد بدا ذلك واضحاً منذ أيام اسماعيل باسا، إلا أنه ازداد سوءاً فيما بعد: فإذا كان الخط الفاصل قبل ١٨٨٢ يفصل القطاع «التقليدي» عن القطاع «الحديت» فإن الشرخ بعد استعمار مصر اتحذ سمة قومية واجتماعية واقتصادية زاد من حدته وعمقه. ومعد دلك الحين يستطيع المرء أن يتحدت بحق عن مديبة «بلدية» ومديبة «أوروبية» تماماً كما هو الحال في المدن الاستعمارية الكبرى في شمال إفريقيا. وقام عالمان محتلفان في كل شيء (حتى في مظاهر بظام الشوارع الفوضوي في الشرق والمنظم في الغرب) يواحهان بعضهما المعض على جاببي براجمة» تمتد من السمال إلى الحنوب \_ من باب الحديد إلى الأزبكية إلى عابدين والسيدة زينب. وبدلاً من أن يقوم التحام تدريجي مطرد كما كان مأمولاً أيام اسماعيل أضحت الفروق

أعظم وأشد حين تحرك مركز جادبية المدينة دون هوادة باتجاه الغرب، حيت تتراكم السلطة والأستطة والأثرباء.

عطَّت القاهرة القديمة حزءاً واحداً لا غير من المدينة العتمانية حيت اقتطع من متلت الأحيرة جزء صغير عربي شارع «الخليج المصري» مع تقدم التحديث. وتنتمي بولاق إلى ذلك القطاع، وقد أدحلت بعضُ الطرقات وإقامة المباني الحديتة في أماكن معينة مظهر التطور ، إلا أن السبيج العتيق بقي موجوداً خلف محططات الواجهة الزخرفية « الأوروبية » وارداد خراباً وتهدماً يوماً بعد يوم. لقد فُدمت هده المدينة القديمة قرباناً على مذبح المدينة الأوروبية منذ أيام اسماعيل ولم يردد هدا التحلي والإهمال إلا سوءاً فيما بعد: فالطرق أهملت ولم بكن هناك تنظيم كاف لجمع القمامة ، ومواسير الصرف الصحى كانت إما في حالة يرثى لها أو غير موجودة أصلاً وكدلك بقيت تمديدات المياه غير مستكملة. ومع ذلك استمر سكال تلك الأحياء بالازدياد بسرعة مذهلة: ففي الفترة ما بين ١٨٨٢ و ٩٣٧ ارتفع عدد سكان أربع من التقسيمات التي كانت تشكل المدينة القديمة (الجمالية وباب السرايا والموسكي والدرب الأحمر) من (١٢٢/٤١١) إلى (٣٥٥ر٢٥٩) أي زيادة ١١٢٪، ولكن لُو أحدنا بعين الاعتبار التزايد الأكتر تسارعاً في المناطق الأخرى من القاهرة لتبين لنا أن المديسة الشرقية عانت من انحطاط واضح نسبياً. فسبة السكان الدين كانوا يعيشون هناك كانت تتناقص باستمرار : في ١٨٩٧ (٣ر٥٥٪) من المجموع الكلي، وفي ١٩٠٧ (٥١٪)، وفي ١٩١٧ (٤٧٪) وفي ١٩٢٧ (٤٠٪) وأخيراً في ١٩٣٧ (٣٤٪). علاوةً على دلك كله كان هؤلاء السكان غاية في الفقر، فالمدينة القديمة أصبحت بمثانة ملجأ ومالت لأن تصبح بروليتارية . ولا يمكن لكل دلك إلا أن يكون مؤشراً على انحطاط تبدى في مظهرها الخارجي الذي يببيء ببؤس مزرِ أكثر فأكثر وكدلك في فعالياتها التي أحذت تتناقص شيئاً فسيئاً . إنْ مثال الجمالية (٥). متال عاية في النموذجية من هده الزاوية ، إذ تمكن هذا الحي التقليدي من إعالة مفسه عن طريق نشاطاته الفنية والتجارية حتى عام ١٩١٤. ولكن الناس البارزين فيه هجروه تدريجياً في أعقاب الحرب وظهر التناقس واضحاً بين انحسار فعالياته الاقتصادية والازدياد الهائل لعدد السكان فيه الذي فاض وأتخم الحي ، الأمر الدي أدى بدوره إلى بطالة مزمنة متأصلة . لقد انتقلت النشاطات الاقتصادية الحديثة الآن باتحاه الغرب والشمال . وهنا بالتحديد ومن دول شك يمكننا العثور على حاضر المدينة ومستقبلها.

بدت المدينة الغربية التي كانت أقطابها الرئيسية تتمتل في الفنادق والمصارف في حي الاسماعيلية وقصر عابدين الملكي وسفارات وورارات حي قصر العيني، وكأنها تتمركز حول

اثنين من أكثر رموز الاحتلال الأحنبي وضوحاً للعيان: الثكنات البريطانية في قصر النيل و «المسكن» حيث يقطن جميع الممثلين المتنفذين من بريطانيا العظمي. وبقيت المدينة التي صممت إبان عهد اسماعيل مركز الأعمال ، إذ اختفت الفيلات وحل محلها مبان ضخمة . وكان هناك تجمع للمحازن الكبيرة والبوتيكات والمصارف وأرقى الفنادق (بما فيها فندق سبرد الذائع الصيت الذي أعيد بناؤه مرات عديدة ولكنه سيحتفي من الوجود أخيراً عقب الحريق الهائل عام ١٩٥٢). وهناك أيضاً كان السكان الأوروبيون متجمعين وقد كانوا قابضين على زمام كل سلطات القرارات السياسية والاقتصادية . وفي العديد من الماطق ضمن هذا المتلث الذي كان رأسه محطة القطار وكانت قاعدته شارع الحديوي اسماعيل كانت أغلبية السكان من الأجانب (ومعظمهم أوروبيون) عام ١٩٢٧. (فمثلاً في التوفيقية كان ٣ر٣٣٪ من السكان أجانب)، وكانت هذه المنطقة إجمالاً تحتوي ٢٤٥٥ ر٢٣ أجنبياً من أصل ٢٠٠١ ر٦٤ (أي ٣٧٪). ويقع المركز السياسي إلى الحنوب على طول القصر العيني، في شبكة من السوارع المصممة على شكل قضبان متشابكة ، وهناك تتمركز معظم الوزارات والخدمات الحكومية الرئيسية . ويقع إلى الغرب من ذلك الحي السكني المترف « الجاردن سيتي » الذي يمتد من جسر اسماعيل إلى الروضة. لقد عبرت هده الأحياء الجميلة نهر النيل وامتدت في الزمالك شمال حدائق نادي الجزيرة الرياضي، الذي أنشأه البريطانيون للترفيه عن أنفسهم جسدياً ومعنوياً. وتمتاز «الروضة» جنوباً و «الجيزة» غرباً بسمة سكنية مترفة للطبقة الوسطى العليا. وتبين سمات المدينة الغربية (الأعمال والمساكن المرفهة) لماذا لم تستقطب سوى ٢٠٠٠، ٣٥ ساكن بالرغم من أهمية الدور الدي تلعبه (سكامها يمثلون ٧٦٦٪ من مجموع سكان القاهرة عام ١٩٣٧ وهي نسبة لم يطرأ عليها تغير يدكر مند مداية القرن).

أخذت مدينة حديدة بالتشكل تدريحياً في الشمال متميزة تميزاً واضحاً في الغرب بالتطور الاقتصادي الذي بدأ في بولاق وشبرا، بينها احتفظت هيليوبوليس في الشرق بطابعها كمنطقة سكنية للبورحوازيين والطبقة الوسطى مع عنصر واضح وبارز من الأقليات المصرية. وضم قسما شبرا و «الوائلي» اللذان كانا يسكنهما ٣١١ر٣٠ نسمة في ١٩٨٧ حوالي ٢٧٢٦ر٢٧٢ نسمة في ١٩٢٧. لم يتوقف قسم سكان القاهرة القاطنين في المنطقة الشمالية عن التزايد مند بداية القرن ففي ١٨٩٧ كانوا ٢٠٢١٪ وفي عام ١٩٧٧ (٥ر٢١٪) وفي عام ١٩٧٧ كانوا ٢٧٢٪. وفي عام ١٩٣٧ كان في المنطقة الشمالية بأكملها ٠٠٠ر٥٠٤ نسمة (حوالي ٣٤٪ من مجموع سكان القاهرة) وهو عدد أكبر من مثله في المدينة الشرقية وأكبر بكثير من المدينة الغربية. وأتاح



تطور المواصلات الفرصة لإعمار مناطق نائية (مثل الضواحي الجنوبية للمعادي وحلوان) والتوغل إلى مساحات أبعد إلا أن تلك المناطق لم تحظ سوى بعدد محدود من السكال.

كانت المدينة «المجزأة» صورة لمجتمع مقسم.. صورة لبلد مستعمر. وكان نفوق الأجانب واضحاً في جميع رمور المدينة وهم يعيشون محاطين بالأسوار الحصينة لأعمالهم وأحيائهم السكنية. أما بالنسبة للمصريين فمعضلتهم كانت واضحة لا لبس فيها: أن يستسلموا للاختناق البطيء في الأحياء القديمة أو أن يقبلوا بالتأقلم مع نمط من الحياة جاءهم من الحارج.

## القاهرة: المدينة العاصمية (١٩٣٦ ــ ١٩٧٦ )\*

( كانت القاهرة في ذلك الحين تعج بنشاط مزده .. وكان المراقبون يذهلون لما يطالعهم من مظهر حجم المدينة الهائل. وأصبح الاردحام محيفاً لشدته. وظهر التفاوت الطبقي والفارق الكبير في نمط حياة كل طبقة حتى ليكاد يصل إلى قيمها وأخلاقياتها، وكذلك السمات الخاصة بالمناطق المختلفة، كل ذلك دل دلالة واضحة على انقسام وتسرذم من سأنهما أن يحيلا القاهرة إلى مدينة لا حول لها ولا قوة. إلا أن الضوضاء والصخب اللذين يصدران أحياماً عن هذه الكتلة البشرية غير المتناغمة والتي تزخر بالحركة يكسف عى وحدة مخيفة. لقد استجمع العملاق أشلاءه المتناثرة وسدد ضربته الحكمة (1) ».

يعتبر عام ١٩٣٦ تاريخاً سياسياً ليس فيه دلالة معينة بالنسبة لمصر: توقيع المعاهدة الأنغلو \_ مصرية لم يضع حداً للتفوق السياسي للبريطانيين الذي لم ينته إلا مع ثورة ١٩٥٢ ، ولم ينه الاحتلال العسكري الذي غسلت آحر آثاره عام ١٩٥٦ ، ومع ذلك يصح القول بأن تلك الفترة التي بدأت في ١٩٣٦ قد شكلت بالنسبة للقاهرة بداية عهد جديد. فمنذ ذلك الحين أضحت حياة القاهرة وكل ما يطرأ عليها مرهوناً بتطور ديمعرافي مر بتغير مفاجيء. إذ كان سكان القاهرة حتى عام ١٩٣٧ يتزايدون بمعدل سنوى يبلغ حوالي ٥ ر الله ٢ ٪ (١٩٨٧ \_ ١٩٤٧ ) ومنذ ذلك الوقت ارتفع معدل الاردياد ارتفاعاً مطرداً إلى أن وصل إلى ٤٪: ١٩٣٧ \_ ١٩٤٧ .

<sup>\*</sup> للاطلاع على دراسة حديثة للقاهرة حلال تلك الفترة يمكن للقارئ الرجوع إلى كتاب Le Caire, André Raymond (Paris: Fayard, 1993).

٨ر٤٪، ١٩٤٧ — ١٩٦٠ وم ١٩٦٠ - ١٩٦١، ٤٪. وسكان القاهرة الذين تصاعف عددهم بين ١٩٨١ — ١٩١٤ (٣٣ سنـة) تضاعفوا ثانيـة مابين تصاعف عددهم بين ١٩٨٧ — ١٩١٤ (٣٣ سنـة) تضاعفوا ثانيـة مابين ١٩٤٧ — ١٩٦٦ في ١٩١٩ عاماً فقط. ونتيجة لهذه الوتبة إلى الأمام قفز هدا الجزء من سكان مصر الممثلين في القاهرة والذي ارتفع تعداده تدريجياً من ٦٪ إلى ٢ر٨٪ (في ١٩٣٧)، قفز حاجز الـ ١٠٪ في ١٩٤٧ واجتازه إلى (٨ر١٠٪) تم تزايد بسرعة كيرة إلى (٨ر١٢٪) عام ١٩٦٠ ثم إلى (١٩٢١٪) عام ١٩٧٠ (وهو تزايد سبوي قدره ٨ر١٪ بين ١٩٦٦ و ١٩٧٦) إلى تغير في الاتحاه سيكون له دور وهو تزايد سبوي قدره ٨ر١٪ بين ١٩٦٦ و ١٩٧٦) إلى تغير في الاتحاه سيكون له دور في تبديل هده المعلومات الأساسية على المدى البعيد فقط.

ويمكننا أن رقب إطلالة «مديسة قاهرة تالثة» كما ورد في كتاب مارثيلو «Marthelot» نتيجة لهذا الارتفاع الديمعرافي المذهل. مدينة لها من الصخامة والتطور المتسارع ما يسوغ تسميتها «بالعاصمة الأم» المدينة الأولى في إفريقيا وإحدى أهم المدن في العالم، إلا أنها تتمتع بسمات تجعلها طاهرة مصرية تماماً.

## الديمغرافيا المتسارعة الازدياد أبداً (٧)

عندما يشرع المرء في محت ديمغرافية مصر والقاهرة وتعداد السكان اليوم تطالعه أرقام تصيبه بالدوار. فسكان القاهرة ارداد عددهم ما بين ١٩٣٧ و ١٩٤٧ من ٣٠ مليون إلى مليوني نسمة. ثم أصبحوا عام ١٩٦٠ (٣٠٣) مليون نسمة وارتفع عددهم عام ١٩٧٦ إلى (١ر٥) مليون. إلا أن القاهرة «العاصمة» (بما فيها المناطق الحضرية في محافظة الجيزة على ضفة النيل الغربية) كانت تضم عام ١٩٧٦ مايقرب من (٧٦٦) مليون نسمة (أي ٨٨٨٪ من سكان مصر) وضمت «القاهرة العظمي» ٨ ملايين نسمة.

والحق أن مصر بأكملها عانت من تورة ديمغرافية حقيقية ، فارتفع تزايدها السنوي من المعدل الوسطي (٢ر١٪) ما بين ١٩٣٧ و المعدل الوسطي (٢ر١٪) ما بين ١٩٣٧ و المعدل الوسطي (٢ر١٪) من ١٩٤٧ .

إلا أن ظاهرتين احتمعنا في القاهرة فزادتا من حدة سرعة التزايد السكاني فاقت كل نصور وصلت ما بين ١٩٤٧ و ١٩٦٦ إلى (٤٪) وتحاوزت دلك الرقم. وبهدا فاقت السمة الطبيعية لتزايد السكان في القاهرة التي بقيت معتدلة أمداً طويلاً نظيرتها في مصر

كلها. وترتب على ذلك نتيجتان: الأولى هي أن سكان القاهرة كانوا فتيين جداً (حوالي ١٥٪ من السكان كانوا تحت سن العشرين عام ١٩٦٠). والتانية هي أنه لم يعد بالإمكان تصور إيقاف تزايد سكان القاهرة بمجرد الحد من الهجرة الداخلية. لقد أصبحت ريادة حجم القاهرة وتوسيعها أمراً لا مفر منه ويجب تخطيطه. أما الظاهرة الثانية فهي زخم الهجرة الداخلية التي يتدفق بموجبها سيل لا ينتهي من البشر على القاهرة آتين من جميع أنحاء مصر . لقد أثرت هذه الحركة في جميع المدن المصرية ولكن القاهرة كانت أشدها تأثراً: فما بين عامي ١٩٦٠ و ١٩٦٦ استوعبت ما يقرب من ٨٠٪ من محموع المهاجرين المصريين، وفي عام ١٩٦٠ قدرت الإحصاءات أن حوالي ٢٠٠٠ر١٢٠١ قاهري (وهم تلث سكان القاهرة) قد ولدوا خارج المدينة. لاريب في أن حمى هذه الهجرة الداخلية تتصل بالتزايد الديمغرافي الحاد الذي تمر به مصر وكذلك بالضعوط الريفية التي قاربت حد الانفجار وبالبطالة المتفسية في الأرباف نتيجة لتلك الضغوط. كما أنها ترجع إلى سياسة التصنيع التي طبقت بحمية واندفاع مابين عامي ١٩٥٦ و ١٩٦٦ واجتذبت عدداً لا يستهان به مر الناس إلى المناطق المحيطة بالمجمعات الصناعية المنشأة في شمال القاهرة وجنوبها. ويشكل تباطؤ هذه الحهود الصباعية أحد أسباب الانخفاص المفاجيء للتزايد في القاهرة عقب عام ١٩٦٦. لقد فاقمت جموع المهاجرين هده والمؤلفة من أفراد دوي ثقافة ضحلة ىسبياً ( ٦ر ٥ ٤ ٪ أميين ) ومعظمهم ليسوا ذوي حبرة مهنية تذكر ( ٦ ر ٢ ٤ من العمال كانوا دون مؤهلات ) والذين يتقاضون دخلاً أدنى من المعدل الوسطى. فاقمت المشاكل المتعددة التي تواجهها القاهرة ورادت من حدتها بشكل ملموس وواضخ. فالمهاجرون القادمون في آخر موجات الهجرة هم أناس فقراء يرزحون تحت ثقل البطالة ومطالهم سواء الاحتاعية منها (المعونة المادية، وإيجاد السكن) أو الاقتصادية (العمل) أو الثقافية (التعليم) جميعها مطالب ملحة تنتظر حلاً عاجلاً.

ومن السهل أن نفهم ألا يُحدث رحيل بضعة آلاف من الأجانب عقب الزوبعة التي أخذت تستد بعد ثورة ١٩٥٦ وأزمة قناة السويس حاصةً ١٩٥٦ أي صبحة أو ألا تلفت هجرتهم أنظار أحد مع أنه كان من بيهم عدد كبير من الأخصائيين من أعلى المستويات والخبراء والفنيين الأكثر تواضعاً في خرتهم وقد حرمت هجرتهم مصر من ثروات كان بقاؤها يغنيها . أما في الأوساط السياسية والاجتماعية فكان لهدا الرحيل دلالة كبيرة ، إذ أسهم في إعادة العاصمة إلى أيدي المصريين بنفس الطريقة التي أسهمت سياسة ناصر ، بغض النظر

عن عيومها وثعراتها، في إعادة مصر لأهلها، كما أثار هدا الرحيل توزيعاً اجتماعياً واقتصادياً حديداً غير وجه المدينة.

قلب مفعول هده الاندفاعة الديمغرافية المحمومة بنية المدبة رأساً على عقب فانقلبت مواقع القطاعات الكبرى في القاهرة ما بين ١٩٣٧ و ١٩٤٧ إذ تغيرت المدينة القديمة والمدينة والمدينة الشمالية خلال عشر سنوات من ٣٤، ٢٧ و ٣٤٪ من مجموع السكان على التوالي إلى ٣٢، ٣٥ و ٣٨٪ (٩٠). وقد استمر هدا التبدل حتى يومنا هذا الحيت أن مركز جادبية المدينة الدي كان ينتقل مند ستين عاماً ما بين الشرق والغرب بدأ يميل الآن إلى التبات في المنطقة السمالية.

واستمر الانحطاط النسبي للمدينة دات «الطابع الشرقي » والذي بدأت معالمه تتضح مند ١٩٣٧ وأخذ في التسارع منذ نشوب الحرب. إنَّ الازدياد المعتدل لأعداد السكان في «الأقسام» الستة التي تشكل هذا الجزء من القاهرة (في ١٩٤٧: (٥١ ٠ ر٧٤٥) وفي ١٩٧٦ (٧٧٣ ، ٧٧٣)) يتناسب طرداً في نسبته مع انحطاط مستمر: في ١٩٤٧ ضمت هذه «الأقسام» الستة ٢٨٪ من مجمل سكان القاهرة، وفي ١٩٦٠ (٢٢٢٪) وفي عام ١٩٧٦ بلغت النسبة ٣ر ١٤٪، إلا أن المدينة القديمة لم تتوقف عن القيام بدور هام في حياة القاهريين . فآوت قسماً كبيراً من أشد السكان فقراً وخاصة المهاجرين الجدد الساعين إلى سقف يظلهم حين يصلون إلى القاهرة . إنه نفس الدور الذي تلعبه مدن الصفيح المستعمرة في شمال إفريقيا. كما يوضح لنا هذا الوضع الكثافة الكبيرة (١٠٠٠٢ نسمة في الهكتار الواحد في « باب السرايا » . ولكن هناك كثافة أعلى تتجاوز ٢٠٠٠ نسمة في بعض الأحياء ، مثل تلك الموجودة في «العُطُوف» ٢٨٠ر٢ نسمة). لقد بلغت هذه المناطق حد الإشباع الديمغرافي، وهذا يفسر أسباب تباطؤ التزايد الإجمالي في القاهرة منذ ١٩٦٦ الذي يتضح بجلاء في «الأحياء القديمة » حيث يبدو أن انحطاطاً في التعداد السكاني قد بدأ. ويبين لنا تكدس السكان ظاهرة عجيبةً حقاً. وهي سكني المقابر في القاهرة. فالمد البشري الذي أغرق المدينة حين لم يجد متسعاً للتوسع الحضري باتجاه السرق بدأ باحتلال مدن الموتى في «قايتباي»؟ و «القرافة» حيث بنيت القبور على شكل منازل حقيقية اصطفت على حوالب شبكة منتظمة من الطرقات. ومنذ عام ١٩٤٠ غزا المتربصون الباحثون عن مساكن رخيصة هذه المقابر وتقدر الأعداد التي تسكن هناك بحوالي ٢٠٠٠٠ نسمة هم عموماً من البؤساء المساكين.

كا تباطأت تحسينات المديمة العربية التي أصحت مركز المدينة نتيحة للاندفاع نحو ما وراء النيل: ١٩٧٨ و٥٥٥ نسمة عام ١٩٤٧؛ تم ١٩٤٠ عام ١٩٧٦ في الأقسام الخمسة في الغرب إلا أن ذلك لا يمثل سوى تناقص منظم في هدا الحزء من سكان القاهرة: ١٨٨٨٪ عام ١٩٤٧ و ٢٩٨١٪ عام ١٩٦٠ تم ١٩٢١٪ عام ١٩٧٦ وتفسر لنا وظائف هذا القسم كمركز للشاطات والحدمات الإدارية واستعداده ليكون منطقة سكية مترفة مما لا يسمح بوجود كتافة كبيرة ، كل دلك يفسر هذا الركود. تواصل التوسع في المدينة باتجاه الغرب حتى ما حلف البيل ووصلت أمبابا والجيزة اللتين ضمتا ١٩٨٩ مهر ١٩٧٨ نسمة عام ١٩٤٧ إلى حوالي ٢٠٠٠ ٢٠ و ١٠ نسمة عام ١٩٥٥ وهو اردياد يبلغ ٩٨٪ أي أكر من الاردياد الذي عرفته القاهرة بأجمعها حلال الفترة نفسها (٩٦٪). وبلغ تعداد سكان عافظة الحيزة عام ١٩٧٦ التي يتمي جزء كبير منها إلى الكتلة الحضرية للقاهرة ، حوالي عافظة الحيزة عام ١٩٧٦ التي يتمي جزء كبير منها إلى الكتلة الحضرية للقاهرة ، حوالي

إلا أن المنطقة التي شهدت أكتر التغيرات المذهلة إنما هي المنطقة الواقعة شمالي المدينة. ففي عام ١٩٤٧ كان فيها ١٥٣ ر ٧٣٢٪ نسمة، ثم أصبح العدد ١٩٤٤ و ١٩٧٠٪ من عام ١٩٧٦؛ أي ازدياد يبلغ ١٩٤٧ و (٥ر٦٤٪) عام ١٩٦٠، يقطنها اليوم أكثر من بحموع سكان القاهرة عام ١٩٤٧ و (٥ر٦٤٪) عام ١٩٦٠، يقطنها اليوم أكثر من نصف هذا العدد (٨ر٥٥٪ عام ١٩٧٦) وبدأت البقع المتعرقة من التطور الحضري بالاتصال لتصبح منطقة واحدة. إن هذا التزايد من النشاط والتسارع بحيث يبدو وكأن مستقبل القاهرة قد يتخد شكله وأبعاده هماك: كان للمشاريع القائمة للوصل السريع بين الشمال والجنوب (العاصمي) (١٠٠) ولتصنيع المنطقة دور في تدعيم حركة تبدو وكأنها ظاهرة طبيعية وكأنما تستأنف عاصمة مصر في منتصف القرن العشرين حركة باتحاه الشمال وتشمل المراحل المتابعة للفسطاط (١٤٠٠) والأقصر (١٥٠) والقطاعية (١٨٧٠) وأخيراً القاهرة

بدأت في الطرف الآحر من القاهرة في الجهة الجنوبية حركة توسع مماتلة بحمية ونشاط وإن حاءت متأخرة قليلاً. وإدا ماكانت القاهرة القديمة متلها متل الأحياء القديمة تسجل الوقت إن صح القول ( ٩ر٤٪ من مجموع السكان في ١٩٤٧ ، و٤ر٥٪ في ١٩٧٦) في حين تواصل التفوق في العدد (من ٤٠٩ر،١٠ إلى ٢٧٣ر٢٧٣) نجد أن الماطق السكنية الحضرية متل المعادي وحلوان قد اجتاحتها موجة محمومة من الاردياد السكاني فقد زاد تعداد

المعادي من ٩٩٤ر٤٢ عام ١٩٤٧ إلى ٥٠ر٢٨٧ عام ١٩٧٦. وقفز تعداد حلوان من ٢٨٠ر٤ إلى ١٩٢٦ نسمة وهو ازدياد يحطم الرقم القياسي بتسارع ٢٠٠ر١٪ خلال تلاثين عاماً، وهو مرتبط بنهضة الصناعة في تلك المنطقة. لقد ظهر إلى حيز الوجود قطب جديد في القاهرة \_ في الحنوب تحديداً \_ تجاوز الأمكنة والمساحات التي بقيت بانتظار إيجاد محرج لها.

## ۲ \_ مشاكل مدينية

إن للأرقام والإحصاءات المذكورة آنفاً من الفصاحة والتعبير ما يكفي للتنبؤ بضخامة المشاكل التي تواجهها القاهرة المعاصرة والتي تتعلق بالهرجة التي ترافق التطور المديسي وبحياة السكان أنفسهم. ويتناول مصدر هذه المتاكل الحياة اليومية لهذا الكم الهائل من البشر الموزعين على مساحة أكتر من ٢٠٠٠، هكتار وهي مشاكل تذكّر بنوع مثيلاتها التي تثير دعر فنيي العواصم العربية فتمتقع وجوههم لدى ذكرها، إلا أنها تقع في بيئة اقتصادية واجتماعية لبلد يقدر دخل الفرد الواحد فيها بحوالي (١٩٧٧) دولاراً لا غير عام ١٩٧٢.

وعلى الرغم من أن تقدماً ملموساً قد طرأ في هدا المحال منذ الحرب، لا يمكننا القول أن بحورة مدينة القاهرة بنى إدارية ستمكنها من تنظيم تطورها. وقد جاء إنشاء بلدية القاهرة عام ٩٤٩ وورارة الشؤون البلدية والقروية ضمن دلك السياق معلماً بارزاً أعلن بداية مرحلة هامة اكتملت بإلغاء امتيازات الأجانب واستعادة المصريين لإدارة المرافق العامة (إنهاء الامتيازات من عام ١٩٤٧، إلغاء المحاكم المحتلطة ١٩٤٨، تأميم وسائل النقل ١٩٥٦) وأخيراً إلغاء همات الوقف أو إحكام السلطة عليها. إلا أن التردد والحيرة في شأن الصيغة التي ستعطى لإدارة القاهرة والنزوع إلى إدارة المدينة من القمة بأسلوب بيروقراطي قد أعاق دون شك تحطيط تطوير المدينة بقدر ما ساهم في ذلك نقص الموارد الكافية أو كون الحزء العربي من المدينة يعتمد على بية إدارية مستقلة (محافظة الجيزة). ولم تكن محاولة التبطيم كافية إجمالاً لوقت طويل فيما خلا قطاعات محدودة متل المعادي والهيليوبوليس ومدينة نصر والمدينة العاطمية.

وحينها كانت تبذل محاولة للتحطيط كانت تمنى بإخفاق ذريع لنعدها عن الوقائع الحقيقية التي كان من الممكن التنبؤ بها: فالحطة الرئيسية لعام ١٩٥٦ وضعت سقفاً لها هو ٢٠٠٠،٠٠٠ رسمة للقاهرة. وقد يتنادر إلى الأذهان بأنه كان بإمكان اللجنة العليا المشكلة للإسراف على تطوير القاهرة أن تكون أكثر واقعية وكفاءة فيما قامت به.

إن إحدى أشد المساكل تعقيداً في القاهرة هي مشكلة حركة السير. وقد بُذلت مجهودات كبيرة بعد ١٩٥٢ لتوسيع وتحسين شوارع القاهرة التي كانت مهددة بالاختناق نتيجة الحجم الهائل لسيول السيارات. وكان أحد أعظم الإنحازات وأروعها (والتي كان لها دلالة سياسية واضحة هو تطوير الساحة المركزية (ميدان التحرير) الذي تحلص عام ١٩٤٦ من الثكنات البريطانية التي كانت تجثم على حوافه. وكدلك إتمام كورنيس النيل بطول خمسين كيلومتراً والذي أزاح من طريقه آحر العوائق وهو حديقة «المسكن البريطاني» التي كانت تمتد على مساحة كبيرة إلى أن تىلغ النهر . وتحف بالقاهرة اليوم شبكة من الطرقات السريعة التي ترسم الخطوط العريضة لشكلها الجديد. وتم تحسين الاتصالات بالجزء الغربي تحسيباً ملحوظاً عبر بناء «جسر الجامعة» عام ١٩٥٨ وكذلك بإسادة جسر يصل بين « جسر بولاق » و « حسر اسماعيل » (الذي يدعى الآن قصر البيل). لم يكن هذا التقدم كافياً لحل مشاكل ازدحام السير الباحم عن حجم المدينة (حوالي ٥٠ كيلومتراً من الشمال إلى الجنوب وعشرة كيلومترات من الغرب إلى الشرق) وعن طول وبعد الرحلات اليومية التي يقوم بها القاهريون (من الضواحي البعيدة في الشمال والغرب والجبوب إلى المركز) والتي ساهمت في ريادة حدة مشكلة السير . وترزح وسائل النقل العامة تحت ضعط هائل ويكفى المرء أن يشهد منظر الحافلات والقطارات الغاصة بمن فيها والتي تطفح من جوانبها جموع الركاب ليأتيه البرهان اليومي على فداحة المشكلة. وقد ساهم رفع القيود عن استيراد السيارات (المركبات) الخاصة في تردي حال الاحتناق في حركة السير من سيىء إلى أسوأ، ويكون ذلك واضحاً للغاية عندما يقترب المرء من مداخل جسور النيل. كما تعاني أنظمة التصريف الصحى ومحطات الضخ من فرط العبء الملقى عليها وهي تهدد من حين لآخر بأن تتقيأ ما بداخلها: وقد طفحت المصارف الصحية عام ١٩٦٥ خاصة في المناطق المكتظة بالسكان \_ وهي في الأساس أسوأ المناطق تجهيزاً من هذه الناحية \_ وتفاقمت المشكلة إلى أن اضطر الفنيون في الحالات السديدة إلى تغطية عدد من فتحات تهوية المصارف الصحية بطبقة سميكة من الأسمنت ليتجببوا الانفجارات وحمات الأبخرة الكريهة الرائحة التي تنبعث منها. وقد كتب أحد الصعاليك على واحدة من هذه البروزات التي تشبه الهضبة الصغيرة لبيوت النمل \_ في ضاحية السيدة زينب، مروح الفكاهة الذي يميز أهل القاهرة والذي يعبرون عنه أحياناً بنكات فيها جلافة ، كتب : «مقام سيدي بلدية » . وعززت الإجراءات الاستثنائية التي اتخدت ذلك العام من احتمال أن تجد معظم هذه المشاكل الملحة حلاًّ لها ، إلا أن الأماكن المخفية البعيدة في المدينة بقيت تعاني كل شتاء من تهديد الفيضان. ويأتي جمع القمامة في موقع مشابه مل حيث ما يعترضه من مشكلات وما يعانيه من عدم الكفاءة في القيام بتلك المهمة

ويبقى أهالي القاهرة أسرى مشاكل السكن والعمل الملحة. وقد نوهنا من قبل بأن إحدى سمات التحضر في مصر هي أنها ليست مرتبطة أساساً بعملية التصنيع كما كانت عليه الحال في أوروبا. وقد كان التمدن قبل كل شيء هجرة ريفية سببتها مشاكل زراعية لايمكن التغلب عليها. لذلك فلا عجب أن تكون البطالة هامة للغاية في القاهرة: وحسب ما جاء في إحصاءات ١٩٦٠ فإن (٨ر٢٦٪) من السكان «العاملين» ليس لهم عمل معين أو هم دون عمل دائم؛ و ( ٥ر٢٣٪) من السكان يعملون في الخدمات العامة، و ( ٥ر٧٪) فقط يعملون في الصناعة. ويعد التصنيع ضرورة حيوية في القاهرة ولكننا نجد أن جزءاً قليلاً من القوة العاملة المتوفرة يعمل عملاً فعلياً كمستخدمين حسب مفهوم الكلمة في حين بقيت كمية هائلة من البسر لا عمل دامم لها ووجدت نفسها مرغمة على القبول بمستوى متدن جداً من المعيشة ، ذلك على الرعم من الإنجازات التي تحققت في القسم الشمالي من القاهرة وفي حلوان. ولا ريب أن لمثل هدا الوضع عواقبه المحتومة على مشكلة السكن. وقد تفاقمت الكثافة الإجمالية للمدينة وتردت إلى حال أسوأ بكثير من قبل نتيجة للتزايد الحاد الديمغرافي : إذ كانت الكتافة (٦ر٧٩) نسمة في الهكتار الواحد عام ١٩٣٧، و (١٥٦) نسمة عام ١٩٦٠ ثم (٢٨٥) سمة عام ١٩٧٦. والحال أسوأ ما يكون في الأحياء القديمة ، فالحاجة إلى السكن التي لا شك أنها حاجة ملحة هي أمر يصعب تحقيقه، إد أن من يعاني تلك المشكلة هم الفقراء الدين لا يملكون شروى ىقير . وقد تدهورت الأمور باطراد نتيجة لتردي حال المساكن الموجودة في الأحياء القديمة ، ويقدر أن ٢٠٠٠ وحدة سكنية تصبح غير صالحة للسكن سبوياً. وكان من الضروري تبعاً لما جاء في دراسة أجريت عام ١٩٦٥ بناء ٠٠٠٠٠ وحدة سكية خلال خمس سنوات أي ٢٠٠٠، وحدة لتغطية الترايد المتوقع للسكان و ٣٠٠٠٠ للتقليل من حدة الكتافة القائمة و ٧٠٠٠٠ لاستبدال الوحدات المتداعية. وبما أن عدد الوحدات السكنية التي تم بناؤها فعلاً ما بين ١٩٦٥ و ١٩٧٠ يقدر بـ ٧٠٠٠ر وحدة يمكننا الاستنتاج بأن الوضع أخذ في التدهور خلال تلك الفترة. ولم تتمكن الجهود التي تستحق كل مديح لبناء مساكن شعبية من استيفاء الاحتياجات القائمة (مجمعات المساكن العمالية: في أمبابا ٢٠٠٠ مسكن وفي حلوان ٢٠٠٠ مسكن): فكثافة السكن في الغرفة الواحدة التي كانت شخصين في الغرفة عام ١٩٤٧ ارتفعت إلى ٣ر٢ شخص في ١٩٦٠ ويبدو أمها استمرت في الارتفاع منذ دلك الحين .

وقد ارتأى المخططون المدركون لتلك المتاكل إنشاء مدن محيطة بالقاهرة في الماطق التي لا زرع فيها؛ فمثل هدا التطوير من شأنه أن يخفف الضغط المشري الدي يرهق كاهل العاصمة. وقد نجح مشروعان ضخمان ضمن دلك التخطيط في البروز إلى حيز الوحود. وقد باءت محاولة إقامة بلدة جديدة على جبل المقطم في ( ١٩٥٤ — ١٩٥٦) بفسل دريع نتيحة لصعوبة الاتصالات مع القاهرة، بالإضافة إلى الظروف الطبيعية القاسية على ذلك السفح الحبلي. أما مشروع إنساء مدينة بأكملها ــ مدينة نصر ــ شرقي القاهرة مابير العاصمة وهيليوبوليس فقد لقى قسطاً أكبر من المجاح والفضل في ذلك دور شك راحع إلى الدعم الهائل الذي قدمته الحكومة بغية حعل هدا المشروع واحداً من الإنجازات المشهودة لنظامها . وكان من المفترض إتمام بناء «مدينة النصر » خلال عشرين عاماً أو ما يقارب ذلك في المنطقة الجافة مابين العباسية وهيليوبوليس. وكان من المتوقع أن يسكن فيها حوالي . . . ر . ١ . . . . . . . . . . . على المدى الطويل. وقد ضم مخططها مساكن من أنماط مختلفة (تتراوح من نمط الفيلات المخصصة للموظفين المرموقين إلى محمعات سكر العمال) كما سيتم توفير عمل سواء أكان إدارياً أم وزارياً أم صناعياً . وبرزت المدينة الجديدة من بين رمال الصحراء في بضعة أعوام. إلا أن «مدينة نصر » نجحت في إسكان ٣٤٧ر ٦٥ نسمة عام ١٩٧٦ في حين ازداد عدد سكان القاهرة ما بين ١٩٦٠ و ١٩٧٦ بفارق . . . ر ٧٣٥ر ١ نسمة ؛ ولكي يصبح في الإمكان مجاراة السرعة الراهنة للترايد في القاهرة لا مد من إنساء ما يرمو على عشر مدن مماثلة في الصحراء خلال فترة وجيزة لعل ذلك يفلح في امتصاص العجز الذي وقع في الماضي والازدياد الدي سيأتي به المستقبل. إلا أن تكاليف إنشاء مدينة نصر بلغت مبالغ باهظة للعاية ، بحيت يستحيل أن تكون مثل هذه الفرضية واقعية .

#### ٣ ـــ وجوه المدينة

ساهم تاريخ القاهرة وتمرقاتها العديدة في إلصاق أجزاء من المدينة بعضها قرب بعض وهي تختلف في تصميمها المديبي بقدر ما تتباين في دورها الاقتصادي وفي المستوى التقافي والاجتماعي لساكنيها: ومما لاشك فيه أن مثل هذه التناقضات كانت دائماً موحودة ، إلا أن الحركة اليومية الدائمة لتنقلات مئات الآلاف من القاهريين ما بين الأحياء الفقيرة المركزية وتلك التي في محيط القاهرة وما بين الأبنية المتأنقة البالغة الحداثة التي تقع على طول الكورنيش ، بالإضافة إلى أن وسائل الإعلام عموماً (السينما والتلفزيون) زادت من حدة

الوعي لهذه الاختلافات فأصبحت نتيجة تلك الأسباب عير محتملة وتفاقمت مشاعر الاستياء من وجودها أكثر فأكثر. وهنا تكمن دون شك أسباب الأحداث المأساوية التي جرت في القاهرة في كانون الثاني / يناير ١٩٧٧ : فنهب المخازن المترفة وأماكن اللهو والتسلية في الأحياء الغنية ما هو إلا انتقام قاهرة أخرى قد يكون المرء مر بها لسنوات وسنوات دون أن يعرف أي شيء عنها باستثناء بضعة مواقع سياحية لها بعض الأهمية حيث يسدل الفلكلور قناعاً مناسباً على البؤس الذي ينتشر فيها.

لم يبق من المدينة السرقية سوى تذكارات قديمة ، في المركز القديم وفي بولاق والقاهرة القديمة ، فلا تزال هناك بعض من نصب رائعة واجتاع بعض نوادر الفن المعماري (في القصبة هناك مجموعة الأبنية في «قلاوون» وفي «ناصر» وفي «برقوق» وحوالي «باب زويلة»، حيت يقع السوق المسقوف العظيم و «درب الأحمر») كلها تشهد اليوم على روائع ألف سنة في القاهرة . إلا أن الانطباع العام هنا هو مريج من البؤس الذي زاد من حدته إهمال المرافق العامة في هذه القاهرة المنسية . وتحل الماني الحديثة محل الأننية العتيقة وسرعان ما تصبح حربة مهدمة ، أكل الدهر عليها وشرب قبل الأوان نتيجة لا بعدام الصيانة ولكثافة السكان المفرطة فيها . إن الاستياء المحموم في السوارع ما هو إلا وهم وسراب: انحسرت النشاطات التقليدية التي كفلت توازن المدينة القديمة (التحارة والفنون اليدوية) أو قد نراها مستمرة في منطقة التاليي «حان الحليلي» وكأمها «استعراض» لإمتاع السواح. وتقوم في القسم العربي من المدينة القديمة ، من شارع بور سعيد (الذي كان سابقاً الخليح / قناة القاهرة) عملية للتحديث (من الغرب) تواكبها عملية انحطاط (من الشرق) وتحاولان خلق منطقة انتقالية حيت تتم القرب العرب عملية القرن العشرين وهي تتحول اليوم إلى أحياء «بلدية» وتتلاشي بقايا القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين وهي تتحول اليوم إلى أحياء «بلدية» وتتلاشي بقايا القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين وهي تتحول اليوم إلى أحياء «بلدية» وتتلاشي بقايا المدينة القديمة شيئاً فشيئاً وتسيطر الأحياء الفقيرة الحديثة على الساحة .

تناًى المدينة الجديدة غربي الأزبكية وقصر عائدين تنفسها عن المدينة القديمة رويداً رويداً ، فالأعمال التجارية وغيرها ما تزال متمركزة في الأحياء التي حطط لها اسماعيل وكذلك تستمر الحياة الإدارية إلى الجنوب أكثر فأكثر . ولا تقوى الأننية التي يعود تاريخها إلى بداية القرن والتي لا تلقى عناية كافية على الصمود طويلاً . إلا أن الفعاليات الدائبة ما تزال تنض في «طلعت حرب» و «قصر النيل» و «التريف باشا» وتشل حركة السير حلال ساعات الازدحام . وقد اتخذ المركز التقليدي للأعمال التجارية «ساحة طلعت حرب» (سليمان باشا سابقاً ريفياً إلى حد ما بالمقاربة مع ميدان التحرير المجاور ، حيث تلتقي سيول

السيارات التي تصب فيه من جميع أنحاء القاهرة بأنواعها. وقد أحيط الميدان بممرات متناة مرتفعة ليتمكن المشاة من التحرك بأمان ويعيد صوت وقع الأقدام الدائب إلى الأذهان ما يقصده فريتس لانغ (Fritz Lang) بمفهوم (المدينة العاصمة). ويقوم الميدان الدي يستخدم كمحطة للأوتوبيسات ومكان تجمع المسيرات الشعبية العارمة في مناسبات الابتهاج والحزن والغضب بدور جبهة فاصلة بين القاهرة (الاستعمارية) و (العاصمية) كا يتضح من الأبنية المرتفعة التي تحجب رؤية النيل (فندق الهيلتون، وفندق السبرد ومركز المجمع الإداري ومبنى الجامعة العربية ومبنى البلدية). وستمر خطوط الميترو المديني شمالاً وجنوباً وغرباً وشرقاً من ذلك الميدان كما هو وارد في مخططه.

وفي الجاردن سيتي بدأت مبان ضخمة حديثة بالتطاول ماماتها بين القصور والفيلات بواجهاتها المهترئة وحدائقها التي تركت دون عناية حتى تحولت إلى براري تغطيها الأعشاب: لقد مهد رحيل الأجانب وانحطاط النخبة المصرية القديمة الطريق لظهور بورجوازية حديدة أقل ثراءً ولكن أوفر عدداً. ويجري النيل الآن لعشرات الكيلومترات بين سد مضاعف من الأبنية العالية التي تبين مدى التغير الذي لحق بمصر خلال الأربعين سنة الأخيرة . إن «واجهة النيل» هذه ـــ التي يبتئس لهيئتها بعض مخططي المدن ــ هي أروع مظاهر القاهرة في هذا العصر وأشدها تأثيراً في النفس فهي تمتد على طول نهر احتفظ بكل ما له من سحر ساعة بعد ساعة وموسماً إثر موسم والذي استعاد رونقه الليلي مع مهاية فترة التعتيم معد الحرب مع إسرائيل . وقد أقيم حسر سادس لإتاحة المجال أمام سيل السيارات والعربات التي تحمل سكان الأحياء العربية إلى المركز بعبور التدفق المهيب لنهر البيل، والحسر عبارة عن معبر فوق الجزيرة وناديها الرياضي، حيت حل البرجوازيون المصريون والطبقة الحاكمة الجديدة محل المستعمرين. وتمتد الأحياء الجميلة في القاهرة الحديثة حول المنطقة المركزية: الزمالك والكورنيس. وتنتصب بالقرب منها القصور العظيمة: فندق شبرد والهيلتون والشيراتون والميريديان. ولا تعكر أي شائبة مهما صغرت الصورة السحرية الأقرب إلى الخيال لنهر البيل هنا: فالمدينة القديمة ليست سوى لوحة حلفية نائية مترفة تتخللها المآدن وتمتد بعيداً حتى تبلغ القلعة .

وتحف بضفة النيل الغربية مبان راقية وفيلات فحمة تبدو في بعض الأحيال وقد بال منها الكبر. وقد بلغت سرعة توسع القاهرة من هذا الطرف حداً بدا معه أن بضعة قرى قد علقت في الوسط. ومن الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب تتناوب الدور الريفية مع أكواخ القرميد بساكيها الجدد ومجمعات الشقق السكية الحديثة من جميع المستويات.

وتسكل أحياء الطبقة العامة والأحياء الني ما تزال تحتفظ بطابعها الريفي البحت ، جزيرة للموليتاريا الفقيرة في المنطقة السمالية حيث تجد مساكن الطبقة العاملة صداها في صفوف من المنازل الرخيصة في سارع السودان . أما إلى الجنوب فتضم أحياء «المهندسين» سكانا من الطبقة الوسطى في حين أصبح «الدقي» واحداً من أولى الأحياء السكنية للطبقة البرحوازية في القاهرة . وإدا ما أتيحت لما فرصة مساهدة القاهرة من الطائرة تبدو لنا الموجة المحصرية الممتدة إلى أن تصطدم بالعائق الذي لا يزال قائماً وهو سكة حديد «السيد» ويبدو الريف متاسكاً وراء امتداد المدينة فمنذ آحر بهايات المدينة وبعد بضعة أمتار من السكة الحديد تنبسط أمامه الحياة الزراعية في الدلتا المصرية بألوامها الممتعة التي ما تزال تتبع دورتها بعد ألف من الأعوام . ولا شك أن كل هذا لن يستمر طويلاً ، إذ تتقدم المدينة عبر الحيزة باتجاه الغرب وقد بدأت البنايات المتعددة الطوابق تشرئب بأعناقها الآن من بين الفيلات المتناثرة على طريق الأهرامات . وتحت المدينة حطاها باتجاه الشمال : مدينة تحتوي أكتر من التناثرة على طريق الأهرامات . وتحت المدينة حطاها باتجاه الشمال : مدينة تحتوي أكتر من بالتناشرة على طريق الأهرامات . وتحت المدينة ورفاهية سكان المدينة ، هي المحطة التانية في الموجة التي تزل حتى وقت قريب وقفاً لمتعة ورفاهية سكان المدينة ، هي المحطة التانية في الموجة التي تول حتى وقت قريب وقفاً لمتعة ورفاهية سكان المدينة ، هي المحطة التانية في الموجة التي تول حتى وقت قريب وقفاً لمتعة ورفاهية سكان المدينة ، هي الحطة التانية في الموجة التي تخطت الصفة الشمالية لنهر البيل منذ ثلاثين عاماً .

وقد امتد الرحف الحضري في الشمال على طول الطرقات المترابطة التي تتشعب كأصابع اليد من منطقة الأزبكية. ويبين لنا مثل هذا النمط من التوسع التنوع الكبير للأقسام والضواحي المحيطة الموحودة في تلك المنطقة والمظهر الفح عموماً للأحياء المبية بناءً رديئاً والمتصلة بشكل سيىء بعضها ببعض. وتتقدم المدينة بسرعة تمدن وحشي ضمن الأراضي الزراعية لريف «القليوبية» منطقة «البراج» التي كانت تنقصل سابقاً عن القاهرة بامتداد حوالي ٣٠ كيلومتراً من الريف وهي الآن آخذة في الاندماج مع منطقة «القاهرة العظمى». وفي الاتحاه الشمالي على طول النيل تطورت المدينة من ضواحي الطبقة العاملة في بولاق وشبرا وشكلت ضاحية فقيرة حتى «شرا الخيمة» مع عدد لا بأس به من المؤسسات وشبرا وشكلت ضاحية فقيرة حتى «شرا الخيمة» مع عدد لا بأس به من المؤسسات الصناعية. أما المنطقة التي تلي الكورنيش فترمي حطة تطويرها إلى وضع تخطيط عصري للحراب المبكر الذي نال منها وقد اقتضى تطويرها إحراء تحديث دفع بمناطق السكان الفقيرة أساسيس، الطريق عارلاً إياها عن البيل. وانتشر التحضر باتجاه الشمال الشرقي على محوريين أساسيس، الطريق الجديدة التي تتبع خط القناة الاسماعيلية القديمة والتاني هو سكة حديد أساسيس، الطريق الجديدة التي تتبع خط القناة الاسماعيلية القديمة والتاني هو «المطرية» إلى السويس. ويحيط بالقرى القديمة خليط متنوع يصل عبر طريق «الوائلي» و «المطرية» إلى

«المرج» وهي المحطة الأخيرة المقترحة للمترو السمالي — الحنوبي وتبعد ١٣ كيلومتراً عن مكان الإقلاع من ميدان التحرير. ويقطن في هذه الضواحي حيت تساوب قطاعات سبه ريفية مع المساكن الرحيصة «الحديثة» والمناطق الصناعية. سكان يسمون إلى الطبقة العاملة والطبقة المتوسطة الفقر وعلى الحواسي نجد سكاناً وصلوا مؤحراً إلى المدينة إبان عملية التحضر وهم يتأقلمون تدريحياً مع ممط حديد من الحياة.

تقدم المناطق الواقعة في السمال الشرقي والسرق مثالين عن التحضر الطوعي وهما يتماقصال تباقضاً صارخاً مع الأحياء التي لا تحظى بتعاطف مماتل. فمنطقة هيليوبوليس أوغلت في الصحراء عدما استكملت المحطط المقترح لها في بداية القرن والذي تقدم به البارون أمين. وقد حضعت المناطق المخصصة أصلاً لفيلات منفردة تتوسطها نصب غريبة «باذحة» من بداية القرن (متل نسخة عن معبد أبعكور الذي بناه المتعهد) لغزو من أبنية مؤلفة من أربعة إلى خمسة طوابق. وقد أصحت هيليوبوليس أشد ارتباطاً بالمدينة عبر توسع القاهرة من هذا الجانب وكدلك لاتصالها مند البداية بمركز المدينة بخط المترو وبإنشاء مدينة نصر مؤخراً. وكانت هيليوبوليس تاني مناطق البرحوازية السكنية بعد المنطقة العربية في القاهرة يقطنها الأجانب والأقباط ومشارقة من الطبقة المتوسطة ممن أرسوا أسس طراز حياتهم منذ وقت بعيد. ومند ذلك الحين تحولت هيليوبوليس إلى منطقة «مسلمة» ويتواجد فيها الآن رجالات الجيش والإداريون بكترة ، إلا أن المناطق الأنيقة الراقية بقيت في المركز قرب النيل. وامحى اليوم الفاصل القائم بين هيليوبوليس ومدينة نصر ، كا يتضح من الأبنية المرتفعة على طول الممر الشرقي .

وتقدم القاهرة القديمة باتجاه الجنوب صورة مماتلة لما تقدمه بولاق في السمال: صورة قاهرة تاريخية في طريقها إلى الاختفاء بخطى حثيتة. فمصر أيام زمان ما تزال ماثلة في بعض الأحياء، حيث تطالعنا آثار القرون المسيحية وبقايا الماضي في الفسطاط الذي يقف شاهداً على بداية التحول إلى الإسلام. وعلى طول الأتوستراد الدي يحاذي قناة جر المياه القديمة من القلعة وحتى البيل توافد السكان بسرعة كبيرة على المطقة الواقعة ما بين القلعة والقاهرة القديمة، حيث تزدحم الأبية الرديئة الصبع التي تصاعف عددها مراراً بين أكتر أمثلة منازل الطبقة العاملة (الحديثة) بؤساً والتي يمكن إيجادها في القاهرة، إذ يلتصق بعضها ببعص باردحام منكر وتؤول للحراب بسرعة شديدة. إنها أسوأ ما أحد عن الغرب في مجال تحطيط المدن.

ظلت القاهرة القديمة ردحاً طويلاً من الزمل الحد الحبوبي للحليط المتنوع من كتلة

القاهرة. أما اليوم فتدفع المدينة بكل نشاط وحمية باتجاه الجنوب على طول البيل على شكل وادٍ ضيق. وتعاود القطاعات الريفية بقراها وصياعها الظهور بعيداً عن القاهرة وعلى مبعدة من النيل. ولم تعد منطقة المعادي تلك المنطقة الهادئة السكنية التي كانت، حيث تغيب الفيلات الفحمة فيها وسط الحدائق والأشجار، فقد تحولت إلى مدينة في طريقها إلى توسع شامل. أما في المناطق التي تليها فما يزال السبيج الحضري رقيقاً واهياً على طول الطريق ولكن سرعان ما سيرى المرء حيالات الدخان ترتسم على الأفق منبعثة من المداخن الطويلة لمصانع الفولاذ ومصانع حلوان التي تنتشر على مقربة منها مساكن الطبقة العاملة مزروعة في صحراء جرداء وريف منعزل بعيد عن النيل. ومن السهولة بمكان أن ننسي أن حلوان كانت الخيار الثاني الذي انتقاه الخديوي توفيق لسكناه وأن غنى حلوان بالينابيع الحارة جعل منها بلدة مستجع صحى هادئة في العقود الأولى مي هدا القرن.



تبين الصبغة الفجائية للتغير الذي عرفته القاهرة خلال القرن الماضي أسباب عدم استكمال المدينة العصرية كما هي اليوم. فالتوسع المحتوم للمدينة مثله في ذلك مثل الجلاميد التي يخلفها النهر الجليدي، يمضي قدماً ويترك شطايا متفرقة منها الباهر ومنها الكابي التعس لماضيه السحيق والقريب؛ فمن القلعة التي اختارها صلاح الدين مقراً له إلى ميدان التحرير مركز جاذبية المدينة الحديثة تتعاقب عشرة قرون من التاريخ في فوضى شاملة. فحص إد نستعرضها لا نرى الصب التي هي آتار رائعة من آلاف السنين وشواهد على حركة تطور أكثر حداثة وحسب، وإنما تطالعنا أيضاً أنماط متباينة أشد التباين من أساليب الحياة تتعايش معاً جباً إلى جبب في فوضى ممتعة غية خليط من الألوان والأصوات: فنرى حيوباً من المدينة القروسطية وأحياء فقيرة حضرية معاصرة تمتد على أطراف أحياء حديثة وأحياناً تحيط بها وتؤطرها.

تطرح الاندفاعة المتوثبة للقاهرة المتجهة أبداً نحو الشمال والغرب والجنوب في وحه مخططي المدينة مصاعب جمة وشائكة ، فلا حل يتبادر إلى الدهن سوى ما يقترح إعادة تصميم مصر برمتها . ولكن علينا في الحين الذي ننتظر فيه إيحاد الحلول باقتراب عام ، ، ، ٢ أن نضمن الحياة اليومية في جوانبها الأكثر مادية : السكن وحركة السير وتشغيل الخدمات العامة لهذه المدينة الاستثنائية المدهلة التي تثير في النفس الاضطراب والانبهار في آن واحد بتناقضاتها . كما يتوجب عدم تأجيل إيجاد حلول لهده المشاكل لأمد طويل ، وإلا فإن القاهرة التي لعبت منذ وقت طويل دور صمام الأمان للتوسع الديمغرافي في مصر ستنقلب إلى فتيل تفجير مصر في العد .

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



| Gobineau, Trois ans en Asie (Paris 1983) vol2, p.41                                                                                                                      | _ | ١  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|
| J Berque, L'Egypte, Imperialisme et Révolution (Paris, 1967), p 85                                                                                                       | _ | ۲  |
| 1. Fahrı, L'Egypte que J'aime (Paris 1972), p.131.                                                                                                                       |   | ٣  |
| P, Marthelot, «Le Caire, nouvelle métropole» in Annales Islamologiques VIII, 1969, p.189                                                                                 |   | ٤  |
| Expertly Studied by J. Berque and M. Shakaa «La Gamaliyya depuis un siècle in colloque international sur l'histoire du Caire (R.D.A 1972) especially pp 75-6, 78-9,80-2. | _ | ٥  |
| J. Berque, Egypt Imperialism and Revolution (London 1972) p604.                                                                                                          |   | ٦  |
| يعود التعمير لسيمون وجان لاكوتور في :                                                                                                                                    |   | ٧  |
| Egypte en mouvement (Paris 1956)                                                                                                                                         |   |    |
| انظر مثال ۰                                                                                                                                                              |   | ٨  |
| D. Panzacın L'Egypte d'Aujourd'hui: Permanence et Changements 1805-1976 (Paris, 1977)                                                                                    |   |    |
| Following J. Abu-Lughod, Cairo (Princeton, 1971)                                                                                                                         | _ | ٩  |
| وسوف نستخدم فيما يلي التصيف والأرقام اللذين قدمتهما مصلحة الإحصاء في إدارة القاهرة مما يستتبع                                                                            |   |    |
| بعص التعديلات في السب المئوية .                                                                                                                                          |   |    |
| نتضمن الشبكة المدروسة من قبل الشركة المساعدة في المرحلة الأولى حطاً شمالياً ـــ حنوبياً من المرج إلى                                                                     |   | ١. |
| حلوان بطول اثمين وأربعين كيلومتراً وبصف ويتقاطع فيما بعد مع خطين آخرين.                                                                                                  |   |    |



## BIBLIOGRAPHY

Abu-Lughod (Janet), Cairo, Princeton, 1971.

Askar (Gamal), A Statement on the population of Egypt, Cairo, 1976

Berque (Jacques), L'Egypte, Impérialisme et révolution, Paris, 1967

Berque (Jacques), et Shakaa (Mustafa), La Gamâliya depuis un siècle, in Colloque international sur l'histoire de Caire, RDA, 1972

Clerget (Marcel), Le Caire, Cairo, 1934, 2 vols

Farhi (Ibrahım) et al., L'Egypte que J'aime, Paris, 1972.

Hassan (Shafick S.), Characteristics of Migrant Families, in Cairo Demographic Centre, Research Monograph Series, no.4, Cairo, 1973

Hassan (Shafick S.) and Dayem (Mohamed A), Characteristics of Recent Migrants, in Cairo Demographic Centre, Research Monograph Series, no 4, Cairo, 1973

Jomier (Jacques), al-Käbira, la ville Moderne, Encyclopedia of Islam, 2nd edn., vol IV

Lacouture (Simonne), Egypte, Paris, 1963

Lacouture (Simonne and Jean), L'Egypte en Mouvement, Paris, 1956

Lane (E.W) The Manners and Customs of Modern Egyptians, London, 1954.

Mabro (Robert), The Egyptian Economy 1952-1972, Oxford, 1974.

Marthelot (Pierre), Le Caire, nouvelle métropole in Annales Islamologiques, viii, 1969

Marthelot (Pierre), Recherche d'identité et mutation urbaine l'exemple du Caire, in R.O.M M xviii, 1974.

Nassef (Abdel Faiah), Internal Migration and Urbanization in Egypt, in Cairo Demographic Centre, Research Monograph Series, no. 4, Cairo, 1973

Nassef (A.) and Askalany (Ragaa), Demographic Characteristics of Labour Force in Greater Cairo, in Cairo Demographic Centre, Research Monograph Series, no.3, 1972

Owen (Roger), «The Cairo Building Industry», in Colloque international surl'histoire du Caire, RDA, 1972.

Raymond (André), Artisans et Commerçants au Caire au XVIIIe siècle, Damascus, 1974, 2vols.

Raymond (André), «Problème urbains et urbanisme au Caire», in Colloque international sur l'histoire du Caire, RDA, 1972.

Rhone (Arthur), L'Egypte à petites journées, Paris, 1919

Rogers (Mishael), al-kabira, Encyclopedia of Islam, 2nd edn, vol IV

Wiet (Gaston), Cairo, City of Art and Commerce, Oklahoma Press, 1964

## فهرس الجزء الثاني

| ٩   | مقدمة                                                |
|-----|------------------------------------------------------|
|     | ماري ويلسون                                          |
|     | ، ـــ التطور الاقتصادي في السرق الأوسط               |
| 10  | ١٨١٥ ــ ١٩١٤ العام والخاص                            |
|     | شارل عيساوي                                          |
|     | <ul> <li>أصول الملكية الخاصة للأرض في مصر</li> </ul> |
| ٣9  | إَجادة تقويم                                         |
|     | کینیث م ِ کونو                                       |
|     | 🗢 ـــ تُدهور اقتصاد الأسرة في مصر                    |
| ۸۱  | حلال أواسط القرن التاسع عشر                          |
|     | جوديث تاكر                                           |
|     | ـــ النساء العثمانيات والمنارل وصناعة النسيج         |
| 117 | من ۱۸۰۰ ـــ ۱۹۱۶                                     |
|     | دونالد كاتيرت                                        |
|     | ـــ سعيد بيه ـــ الحياة اليومية لأحد أبناء           |
| ١٣٩ | مدينة استنبول في بداية القرن العشرين                 |
|     | ب . دومونت                                           |
| 171 | ـــ الجماهير في الثورة الإيرانية                     |
|     | إرفاند ابراهياميان                                   |
| 119 | → القاهرة                                            |
|     | عنويى ميرعنا                                         |



## هلذا الكتاب

يقع في أربعة أجزاء تشتمل على سبعة وعشرين بحثاً ومقدمة ومدخلاً ، تغطي تاريخ الشرق الأوسط منذ بداية القرن التاسع عشر حتى التسعينيات من القرن العشرين.

- كتب هذه البحوث أكثر أساتذة تاريخ الشرق الأوسط شهرة في جامعات الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وتركيا وإيران وجامعات بلدان أخرى .
- يشمل مصطلح الشرق الأوسط كما اقترحه البرت حوراني ، لأسباب دراسية
   في مقدمة الكتاب : المشرق العربي بما فيه مصر بالإضافة إلى تركيا وإيران .
- اختار بحوث الكتاب مؤلفوها وفقاً لقناعاتهم الشخصية ولكن بعد استعلام وتنسيق بين أساتذة تاريخ الشرق الأوسط في بلدان مختلفة.
- استهدف اختيار الموضوعات تلبية حاجة الدارسين إذ أنه النص الوحيد المتوفر من هذا النوع في هذا الموضوع وهو بالإضافة إلى ذلك عظيم الفائدة لكل الذين لهم اهتمامات عامة بالشرق الأوسط.

